

#### حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه أولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف.

#### الطبعة الثانية 1438 هــ 2017م

تطلب مؤلفات الشيخ الدكتور جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين في الكويت من: شركة الساحة - الكويت.

ت/ 99557471

الرمز البريدي: 43756

ص. ب: 66520 بيان

في مصر من: بدور للثقافة والترجمة



الشَّيْخ الدُّكْتور جاسِمُ بْنُ محمد بن مُهَلْهِلِ الْيَاسِين

مؤسسة السماحة







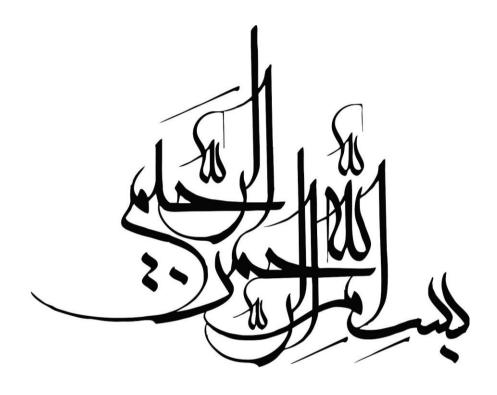



إِلَى وَالِدَتِي مُنِيرَة، الَّتِي لَهَا مِن اسْمِهَا نَصِيِبٌ، فَقَدْ أَنَارَتْ لِي طَرِيقَ حَيَاتِي، فَعَرَفْتُ رَبِّي، وَسَلَكْتُ مَنْهَجَ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ .

إِلَى وَالِدَتِي الَّتِي اَرْضَعَتْنِي مَعَانِي الْخَيْرِ كُلَّهَا، فَكَانَتْ مَدْرَسَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَهِي الَّتِي عَلَّمَتْنِي كَيْفَ يَكُونُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَعَلَّمَتْنِي الإحسانَ الْمَيْءِ، فَهِي الَّتِي عَلَّمَتْنِي كَيْفَ يَكُونُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَعَلَّمَتْنِي الإحسانَ إلى الآخرِينَ وإنْ أسَاؤُوا، وأَرْضَعَتْنِي مَعَانِي الصَّبْرِ الَّتِي قَرَأْنَا فِي اللهَ كَانَ فِي المَحَلَّدَاتِ وَكَتَبْنَاهَا. لَقَدْ عَلَّمَتْنِي مَعْنَى الإنْفَاقِ مِمَّا كَانَ فِي يَدهَا لِتُدْخِلَ بِهِ السُّرُورَ عَلَى الآخرِينَ.

إِلَى وَالِدَتِي الَّتِي لَمْ تَعْرِفِ الشَّكْوَى فِي حَيَاتِهَا، وَلَـمْ تَئِنَّ مَعَ كَثْرَةِ الْ أَمْرَاضِهَا.

إِلَى وَالِدَتِي الَّتِي كُنَّا قَبْلَ وَفَاتِها - رَحِمَهَا الله - بِدُعَائِهَا نَتَنَعَّمُ، وَإِنَّي لأَذْكُرُ قَوْلَ أَحَدِ الأَصْدِقَاءِ عَنْ أُمّهِ بَعْدَ وَفَاتِهَا: لَقَدْ ذَهَبَتْ مَنْ كُنَّا لِأَذْكُرُ قَوْلَ أَحَدِ الأَصْدِقَاءِ عَنْ أُمّهِ بَعْدَ وَفَاتِهَا: لَقَدْ ذَهَبَتْ مَنْ كُنَّا بِدُعَاءِ أُمّي فِي حَيَاتِهَا، فَإِنِّي بِدُعَاءِ أُمِّي فِي حَيَاتِهَا، فَإِنِّي بِدُعَاءِ أُمِّي فِي حَيَاتِهَا، وَكُلَّمَا ازْدَدْتُ لَهَا دُعَاءً، ازْدَادَتْ نَفْسِي إَتَنَعَّمُ بِالدُّعَاءِ لَهَا بُعْدَ وَفَاتِهَا، وَكُلَّمَا ازْدَدْتُ لَهَا دُعَاءً، ازْدَادَتْ نَفْسِي إحْسَاساً بِالنَّعِيمِ، فَقَدْ كُنْتُ أَتَنَعَم بِدُعَائِهَا فِي حَيَاتِهَا وَأَتَنَعَم بِالدُّعَاءِ لَهَا بَعْدَ وَفَاتِهَا، وَفِي الْحَالَتَيْنِ، فَإِنِّي أَتَنَعَم بِخَيْرِهَا فِي الْحَيَاةِ وَالمَمَاتِ.

وَلَسْتُ أَعْرِفُ لإِنْسَانٍ فَضْلاً عَلَيَّ - فِيمَا أَنْعَمُ بِهِ مِنْ فَضْل - خَيْراً يُعَادِلُ أَوْ يُقَارِبُ فَضْلَ وَالِدَتِي - رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَى. وَأَسْأَلُ الله -

سُبْحَانَهُ - أَنْ يَسْتَجِيبَ دُعَاءَهَا لِي، وَيَسْتْجِيبَ دُعَائِي لَهَا.

لَقَدْ تَعَلَّمْتُ مِنْهَا الصَّبْرَ وَالتَّجَلُّدَ؛ فَقَدْ شَطَبَتْ مِنْ حَيَاتِهَا مَا يُسَمَّى بِالإِيذَاءِ، فَكَانَتْ لاَ تُوْذِي أَحَداً وَلا شَيْئاً، حَتَّى الأرْضَ الَّتِي كَانَتْ تَمْشِي عَلَيْهَا، عَلَّمَتْنِي مَعَانِي كَثِيرَةً، قَدَّمَتْهَا وَهِي تُضَحِّي بِصِحَّتِها وَوَقْتِهَا وَسَعَادَتِها.

إِلَى وَالِدَتِي الَّتِي أَعْرِفُ مِنْ مَدْرَسَتِهَا الْكَثِيـرَ، وَلاَ يَسَعُنِي ذِكْرُهُ فِي هَذَا الإهْدَاءِ، وَسَأُفْردُ لَهُ رِسَالَةً خَاصَّةً، إِنْ شَاءَ اللهُ.

إِلَى وَالِدَتِي أُهْدِي ثَوَابَ هَذِهِ الرَّسَائِلِ، لَعَلِّي أُؤَدِّي زَفْرَةً مِنْ زَفرَاتِهَا فِي وِلاَدَتِي.

وَأَهْدِي هَذِهِ الرَّسَائِلَ إِلَى وَالِدِي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وَأَهْدِي هَذِهِ الرَّسَائِلَ إِلَى رَفِيقَةَ الدَّرْبِ أُمِّ مُعَاذٍ، الَّتِي كَانَتْ لِي عَوْناً فِي صَبْرِهَا عَلَى سَهَرِي وَسَفَرِي.

وَأَهْدِي هَذِهِ الرَّسَائِلَ إِلَى أَوْلادِي جَمِيعاً، ذُكُوراً وَإِنَاثاً.

وَأَهْدِي هَذِهِ الرَّسَائِلَ إِلَى كُلِّ مَنْ أَسْهَمَ فِي إِخْرَاجِهَا، وَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَي النَّاسِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

وَإِنَّنِي إِذْ أَكْتُبُ هَذَا الإِهْدَاءَ، أَرْجُو مِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ يَكُونُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ هَذَا الْكِتَابُ أَلاَّ يَنْسُونَا جَمِيعاً مِنْ صَالِحِ دُعَائِهِمْ.

الشَّيخُ الدَّكتُور

جَاسِمُ بْنْ مُحَمدِ بْنِ مُهَلْهِلِ الْيَاسِين



**أَمَّاهُ** كُنْتِ مُنِيرَةً وَمَنَارَةً أَرْضَعْتِنَا الأَخْلاق شَهْدَاً سَلْسَلاً عَلَّمْتِنَا الصَّبْرَ الجَميلَ خَليقَةً

عُلْيَا وَصَــرْحاً ثابتَ الأَرْكَانِ قَدْ كُنْتِ مَدْرَسَةً تُعِدُّ نُفُوسَنَا لِصَنَائِعِ المَعْرُوفِ وَالإِحْسَانِ قَدْ كُنْتِ لِلأَيْتَام أُمَّا بَرَّةً وَالجَارِ وَالمِسْكِين أَرْأَفَ حَانِ تَـدْنُو ثِمَـارُ قُطُوفِهَا لِلْجَانِي وَالقَوْلَ لِلحُسْنَى وَكَفَّ لِسَانِ

أَبْتَاهُ قَدْ رَبَّيْتَنِي وَأَحَطْتَنِي برعَايَةٍ فِي غِبْطَةٍ وَأَمَانِ وَفَّرْتَ أَسْبَابَ السَّعَادَةِ وَالهَنَا فَجَعَلْتَنِي أَسْمُ و عَلَى الأَقْرَانِ وَأُسْكِنْتَ فِي رَوْح وَفِي رَيْحَانِ

فَجَزَاكَ رَبُّ العَرْش خَيْر جَزَائِهِ

نَوَّرْتَ يَا بَدْرَ الدُّجَا سُبُلَ العُلا

كَــَمْ ذَا تُقَابِـلُ بِالسُّـــرورِ

بالفَضْ للا فَ ظِّ وَلاَ مَنَّ انِ بمَحَبَّةٍ وَبرَأْفَةٍ وَحَنَانِ

أَحْبَبْتَنِي قَرَّبْتَنِي رَبَّيْتَنِي بالعِزِّ فِي ثِقَةٍ وَفِي اطْمِئْنَانِ

أَرَفِيقَتِي كُنْتِ الشُّعَاعَ إِذَا دَجَا لَيْ لُ الحَيَاةِ بِمُظْلِمِ

قَدْ كُنْتِ خَيْرَ شَرِيكَةٍ وَمُعِينَةٍ فِي البِرِّ عِنْدَ تَقَاعُس الأَعْوَانِ الصَّبْرُ فِيكِ مَعَ الوَفَاءِ سَجِيَّةٌ بتعَ القَبِ الأَفْ راح

يَا حَبَّذَا أَفْ لاذ أَكْبَادٍ كَمُلَ المُرَادُ وَقَرَّتِ العَيْنَانِ

فَاحْفَظُ مُعَادِاً وَاحْفَظَ نَّ أَمَدَ الزَّمَانِ وَعَابِدَ الرَّحْمَنِ

لاَ زَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حِفْظٍ وَلاَ زَالُوا جَمِيعاً غُرَّةَ الفِتْيَانِ وَلْتَحْظَ عَائِشَةٌ وَفَاطِمَةٌ قَدْشَاءَتَا مِنْ بُغْيَةٍ وَأَمَانِ

مِنْ مُبْطِن البَغْضَاءِ وَالشَّنَانِ

مُهَلْهِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ

وَاحْفَظْ هَيَا وَمُنِيرَةً يَا

يَا رَبِّ لاَ زَالَ الجَمِيعُ بنعْمَةٍ وَقِهمْ شُرُورَ الحَاسِدِ المِعْيَانِ صَلَّى الإلهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالآلِ وَالأَصْحَابِ كُلَّ أَوَانِ

ــمّدِ

الشَّيخُ الدَّكتُور جَاسِمُ بْنْ مُحَمدِ بْنِ مُهَلْهِلِ الْيَاسِين

\* \* \*

### مِنْ وَاحَـاتِ المَقَـامَـاتِ





الْحَمْدُ لِلّهِ فَالِقِ الإصْبَاحْ، وَلِيِّ النَّجَاحْ، وَاهِبِ الْفَلَاحْ.. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْبَيَانْ، وَسَيِّدِ التِّبْيَانْ.. مَنْ كَانَ قَولُهُ لُؤْلُوًا عَلَى مَا قَالَ الْقَائِلُ:

### مِنَ النَّاسِ مَـنْ لَفْظُهُ لُؤْلُؤٌ يُبَادِرُهُ اللَّقْطُ إِذْ يُلْفَظُ وَرَهُ اللَّقْطُ إِذْ يُلْفَظُ وَبَعْدُ:

فَقَدَ جَادَتِ الْقَرِيحَهُ، بِمَعَانٍ وَضِيحَهُ، قَصَدْتُ بِهَا النَّصِيحَهُ.. فِي ثَوْبِ مَقَاماتٍ حِسَانُ، وَعُقُودِ بَيَانُ، أَيْقَظَتِ الْوَسْنَانُ، وَأَجَدَّتِ الْعَجْلَانْ.. فِي دَرْكِ ثِمَارِهَا، وَشَدْوِ رَيْحَانِهَا.. نَقْتَدِي بِأَئِمَّةِ هَذِهِ الْفُنُونُ، أَلْعَجْلَانْ.. فِي دَرْكِ ثِمَارِهَا، وَشَدُو رَيْحَانِهَا.. نَقْتَدِي بِأَئِمَّةِ هَذِهِ الْفُنُونُ، فَا الْعَجْلَانْ.. فِي كُلِّ مِنْ عَصْرِ الْحَرِيرِيِّ وَابْنِ زَيْدُونْ.. وَالسَّابِقِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانْ، فِي كُلِّ مَنْ عَصْرِ الْجَرِيرِيِّ وَابْنِ زَيْدُونْ.. وَالسَّابِقِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانْ، فِي كُلِّ حَلَياتِ الْبَيَانْ، وَفَائِقِ التِّبْيَانْ، كَالهُمَامِ الْأَوَّلِ بَدِيعِ الزَّمَانْ.. أَنْشَوُوا مَقَامَاتْ.

وَقَدْ دَرَجْنَا فِي عَمَلِنَا عَلَى نَهْجِ وَاحِدٍ ذِي تِبْيَانْ، غَيْرِ لَجِجٍ وَلَا بِنِي هَذَيَانْ.. حَيْثُ الْتَزَمْنَا بِنَهْجَهِ الْمَقَامَاتْ، فِي الْفِكْرِ وَالْعِبَارَاتْ.. فَآنَسْنَاهَا بِالسَّجْعِ وَالْبَيَانْ، وَوَشَّيْنَاهَا بِمَقُولِ وَمَنْقُولِ قَوْلِ الْعُرْبَانْ.

وَضمَّنَّاهَا فِكَرًا شَرْعِيَّهُ، وَمَقَاصِدَ خُلُقِيَّهُ، وَحُجَجًا مَنْطِقيَّهُ. مَا بَيْنَ كَامِنَةٍ وَمَلْفُوظَهُ، لَدَى الْعُقَلَاءِ مَلْحُوظَهُ. فِي نَقْدِ حَالِنَا، وَكَشْفِ كَامِنَةٍ وَمَلْفُوظَهُ، لَدَى الْعُقَلَاءِ مَلْحُوظَهُ. فِي نَقْدِ حَالِنَا، وَكَشْفِ مُحَالِنَا. عَسَى الْغَافِلُ أَنْ يَسْتَفِيقْ، وَالْغَالِي بِغُلُوِّهِ يَسْتَضِيقْ. فَيَرْجِعُ مِنْ مُحَالِنَا. عَسَى الْغَافِلُ أَنْ يَسْتَفِيقْ، وَالْغَالِي بِغُلُوِّهِ يَسْتَضِيقْ. فَيَرْجِعُ مِنْ قَرِيبْ، قَبُلُ قَرْعِ الرَّقِيبْ، وَحُلُولِ النَّحِيبْ.

### مَقَامَـةُ المِشْكَاهُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهُ



# مَقَامَةُ الْأَشْكَاهُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهُ

هُوَ اللَّهُ شُبْحَانَهُ، جَلَّ وَعَلَا مَكَانَهُ.. سَبَّحَهُ الطَّائِرُ فِي وَكْرِهْ، وَيَغْفُلُ الْعَبْدُ عَنْ ذِكْرِهْ.. وَتَتَغَنَّى الأَزْهَارُ بِحُبِّهُ، وَيَعْشُو الأَعْمَى عَنْ دَرْبِهْ.. غَرَّدَتْ بِتَسْبِيحِهِ الْبَلَابِلْ، وَلَا يَزَالُ الْمَلَاحِدَةُ فِي اللَّهِ تُجَادِلْ.. غَمَرَنَا بِوَافِرِ نِعَمِهْ، وَيَسْتَخِفُّ السَّفِيهُ بِنِقَمِهْ.. أَسْدَلَ عَلَيْنَا سَابِغَ سِتْرِهْ، وَيغْفُلُ السَّاهُونَ عَنْ أَمْرِهْ. السَّفِيهُ بِنِقَمِهْ.. أَسْدَلَ عَلَيْنَا سَابِغَ سِتْرِهْ، وَيغْفُلُ السَّاهُونَ عَنْ أَمْرِهْ.

عَفْوُ اللَّهِ لَنَا وَاعِدْ، وَشَرُّنَا إِلَيْهِ صَاعِدْ، فَيَا قُبْحًا لِلسَّاهِي الْخَامِدْ.. إِ الْخَامِلِ عَنْ رَبِّهِ وَالسَّامِدْ.

(اللهُ) لَفْظُ جَلِيلْ، لَيْسَ لَهُ مَثِيلْ.. هُوَ سَيِّدُ الأَلْفَاظْ، وَبَاعِثُ الاِتِّعَاظْ، مَنْ ذَكَرَهُ أَنِسْ، وَمَنْ صَدَّ عَنْهُ تَعِسْ، وَرَاحَ الْقَهْقَرَى وَوَكِسْ، وَكَانَ مِمَّنْ مَنْ ذَكَرَهُ أَنِسْ، وَمَنْ صَدَّ عَنْهُ تَعِسْ، وَرَاحَ الْقَهْقَرَى وَوَكِسْ، وَكَانَ مِمَّنْ بَئِسْ.

مَنْ تَعَلَّقَ بِاللَّهِ نَجَا، وَبَلَغَ مُنَاهُ وَالرَّجَا، وَصَارَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا.. وَمَنْ سَأَلَ بِهِ حَظَى، وَكَفَى بِهَا وَاعِظَا.. وَظَفَرَ بُكِلِّ سَأَلَ بِهِ حَظَى، وَكَفَى بِهَا وَاعِظَا.. وَظَفَرَ بُكِلِّ الْحِكْمَة، وَوُقِي شَرَّ الْحُطَمَة.

فَيَا حَبَّذَا مَنْ دَانَ لِلَّهِ وَرَزُنْ، وَسَمِعَ قَوْلَهُ بِفِكْرٍ وَأُذُنْ، لَعَمْرِي لَقَـدْ بَـاءَ بِالْجَنَنْ، وَوَرِثَ جَنَّاتِ عَدَنْ.

مَنْ أَرَادَ الْجَاهْ، وَفَخْرَ الْعِزَّةِ وَالْمُوَالَاهْ، فَعَلَيْهِ بِذِكْرِ اللَّهْ.. إِنَّهُ أَنِيسُ الْقُلُوبْ، وَمَفْرَجَةُ الْكُرُوبْ، وَمَغْفِرَةُ الذُّنُوبْ.

وَمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَتَاهْ، وَحَارَ فِي مَرَضِهِ وَبَلْوَاهْ، وَمَرَّرَتِ الْحَوَادِثُ فَاهُ، وَفَاحَتْ مِنْهُ شَكْوَاهْ، فَعَلَيْهِ بِذِكْرِ اللَّهْ.

وَمَنْ قَلْبُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ نَبَضْ، أَدْرَكَ الْخُلْفَ وَالْعِوَضْ، وَحَازَ الْجَوْهَرَ وَالْعَرَضْ، وَتَطَاوَلَ عِزُّهُ وَمَا انْقَرَضْ.

وَمَنِ اسْتَشْعَرَ قُوَّتَهُ، وَذَكَرَ شَبَابَهُ وَفُتُوَّتَهُ، وَافْتَخَرَ بِسَوَادِ لُمَّتِهُ، وَاسْتَكْثَرَ أَنْصَارَهُ وَصُحْبَتَهُ، وَعَدَّدَ أَوْ لَادَ أُسْرَتِهُ، فَلْيَذْكُرْ رَبَّ النِّعَمْ، دَافِعَ الْبَلَاءِ وَالنِّقَمْ.. لِيَحْفَظَ عَلَيْهِ الْخَيْرَاتْ، وَيَقِيهِ مَصَارِعَ السَّوْءَاتْ.. وَلِيُسُدِلَ عَلَيْهِ سِتْرَهُ، وَلِيُتِمَّ عَلَيْهِ خَيْرَهُ.

وَاذْكُرْ آَيَ الْقُرْآنْ، فِيمَنِ اغْتَرَّ بِحَدَائِقِهِ وَالْجِنَانْ.. حَيْثُ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، لِيُؤِّدِبَهُ وَيُعَاتِبَهْ: ﴿أَكَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ فَرَتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ فَرُتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ فَرُ رَجُلًا ﴾ (الله تُعَمِ هَلَاهُ: ﴿ وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (الله قَعِي حَافِظَةُ النَّعُمْ، وَدَافِعَةُ الْعَيْنِ جَنَّكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (الله قُلْمَا رُزِقْتَ نِعَمَا.

(المَلِكُ) مِنْ أَسْمَائِهْ، والمُلْكُ بِأَرْضِ هِ وَسَد مَائِهْ، يُسَبِّحُ بِجَلَالِهِ وَعَلْيَائِهْ.. لاَ يَغْفُلُ عَنْ ذِكْرِهِ إلَّا خَاسِرْ، وَلاَ يَعْدُو طَرِيقَهُ إلَّا عَاثِرْ.. وَمَا يَطُرُقُ بَابَهُ طَارِقْ، إلاَّ ظَفَرَ بِمَصْفُوفِ النَّمَارِقْ، وَالقُصُورِ وَالْبَيَارِقْ.. وَيَطُرُقُ بَابَهُ طَارِقْ، أَلْ ظَفَرَ بِمَصْفُوفِ النَّمَارِقْ، وَالقُصُورِ وَالْبَيَارِقْ.. وَيَوْمَ تَقُومُ الْقِيَامَهُ، وَتُنْشَرُ صُحُفُ الْمَلَامَهُ، وَيَجْتُو الْمُلُوكُ وَالْعَامَه، وَيَوْمَ تَقُومُ الْقِيَامَة، وَتَعْلُوهُمْ حَسَرَةُ النَّدَامَة.. عَلَى مَا فَعَلُوا فِي الْخَلْق، وَمَا افْتَرُوا عَلَى الْمَلِيكِ الْحَقِقْ.. تُدَلَّلُ قَامَتُهُمْ.. وَيُحَاسِ بُونَ الْخَلْق، وَمَا افْتَرُوا عَلَى الْمَلِي الْحَقِقْ.. تُدلَلُ قَامَتُهُمْ.. وَيُحَاسِ بُونَ

<sup>(1)</sup> سورة الكهف: 37.

<sup>(2)</sup> سورة الكهف: 39.

فَيَا حَبَّذَا مَلِكٌ رَاعَى ذَلِكَ الْيَوْم، وَأَعَدَّ زَادَهُ عَدْلًا بَيْنَ الْقَوْم.. وَاتَّخَذَ مِنَ التَّقُوَى لَهُ زَادَا، وَمِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ بِطَانَةً وَعِمَادَا، وَمِنْ ذَوِي الدِّيَانَةِ مِنَ التَّقُوَى لَهُ زَادَا، وَمِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ بِطَانَةً وَعِمَادَا، وَمِنْ ذَوِي الدِّيَانَةِ قَوَّادَا.. وَرَاحَ يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّة، وَيُعْلِي شَعَائِرَ رَبِّهِ الْعَلِيَّة..

(الْقُدُّوسُ) مِنْ جَلِيلِ أَسْمَائِهْ، تَعْنِي الطُّهْرَ وَالتَّنْزِيهَ لِذَاتِهْ، فَهُوَ الْقُدُّوسُ الحَكِيمْ، وَهُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمْ، وَالرَّبُ الْعَظِيمْ.. لَا نَاقِضَ لِمُبْرِمِ القُدُّوسُ الحَكِيمْ، وَهُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمْ، وَالرَّبُ الْعَظِيمْ.. لَا نَاقِضَ لِمُبْرِمِ حُكْمِهُ، وَلَا حَدَّ لِخَفِيٍّ عِلْمِهْ.. تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهْ، وَتَواتَرَتْ اللَّوُهُ، وَسَخَتْ سَمَاؤُهْ، وَعَمَّتْ فَوَاضِلُهْ، وَغَمَرَتْ نَوَافِلُهْ..

فَاللَّهَ اللَّهُ..! فِيمَنْ قَدَّسَ اللَّهُ، وَدَامَ عَلَى رِضَاهُ، وَلَـزِمَ تَقْـوَاهُ، وَعَـلَا عَلَى هَوَاهُ، فَلَـكِكُ النَّاعِيسْ، عَلَى هَوَاهُ، فَذَلِكَ الزَّكِيُّ الظَّافِرُ فِي حِمَاهُ.. وَيَا خَيْبَةَ الشَّـقِيِّ التَّعِيسْ، عَبْدِ الْخُبْزِ وَالْهَرِيسْ.. مَنْ بِالشُّبْهَةِ تَـدَنَسْ، وَبِالرِّيبَةِ تَطَلَّسْ، وَلِرَبِّهِ مَـا قَدَّسْ، وَلِشَعِيرَتِهِ قَدْ نَكَسْ.

<sup>(1)</sup> سورة القمر: 55.

### إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَــلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيَا<sup>ن</sup>

مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى رَبِّهُ، نَالَ حَاجَتَهُ وَظَفَرَ بِأَرَبِهْ.. فَلَا يُوصَدُ دُونَهُ بَابْ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْخَيْرِ حِجَابْ.. وَمَا نَقَصَ مَالُهُ، وَلاَ تَرَدَّى حَالُهُ، وَلاَ يَمْنَعُهُ مِنَ الْخَيْرِ حِجَابْ.. وَمَا نَقَصَ مَالُهُ، وَلاَ تَرَدَّى حَالُهُ، وَلاَ خَابِهُ وَمَا ذَلْ، وَرَادَ طَرِيقَهُ خَابَ فِي عَاجِلِهِ وَمَآلِهْ.. بَلْ زَادَ وَمَا قُلْ، وَعَزَّ جَانِبُهُ وَمَا ذَلْ، وَرَادَ طَرِيقَهُ وَمَا ضَلْ، وَصَحَّ عَقْلُهُ وَمَا اخْتَلْ.

مِنْ عَظِيمٍ أَسْمَائِهِ (السَّلَامُ)، حَيْثُ الفَيْضُ وَالإِكْرَامْ، وَالخَيْرُ وَالخَيْرُ وَالإِنْعَامْ، فَالإِسْلَامْ، وَعَقْدُ الْحُبِّ وَالوِئَامْ، وَالإِنْعَامْ، فَالإِسْلَامْ، وَلَوْنَامْ، وَالسَّلَامْ، وَعَقْدُ الْحُبِّ وَالوِئَامْ، بِالسَّلامِ يُنْشَأُ وَيُدَامْ، وَلِذَا قَالَ نَبِي الإِسْلامْ، مِنْ بَلِيغِ الْكَلامْ، فِي نَشْرِ الْحُبِّ وَدَحْرِ الْخِصَامْ، مُوصِيًا أُمَّةَ الْإِسْلامْ: «أَفْشُوا السَّلامْ»، وَقَالَ فِي الْحُبِّ وَدَحْرِ الْخِصَامْ، مُوصِيًا أُمَّةَ الْإِسْلامْ: «أَفْشُوا السَّلامْ»، وَقَالَ فِي غَيْرِ مَقَامْ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُوا بِاللَّيْل والنَّاسُ نِيَامْ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامْ» (\*).

وَمِنْ أَسْمَائِهِ (الْمُؤْمِنُ)، وَبِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ لَا نُؤْمِنْ.. فَمَنْ آمَنَ أَمِنْ، وَنَالَ الْخَيْرَ وَالْمِنَنْ، وَالْمَعَالِي والْقُنَنْ، وَكَانَ مِنْ ذَوِي الفِطَنْ.. وَمَنْ كَفَرَ وَنَفَرْ، وَجَهَرَ بِالْعَدَاءِ وَسَفَرْ، فَوَيْلُ لَهُ مِنْ سَقَرْ..! نَارٌ تَلَظَّى وَتَسْتَعِرْ، أَعَاذَنَا اللَّهُ وَسَتَرْ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ بَشَرَ وَمَا بَسَرْ، وَمِمَّنْ بِأَمْرِهِ ائْتَمَرْ، وَعَنْ مَعْصِيتِهِ وَسَتَرْ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ بِالْمُؤْمِ لِيَهِ مَعْصِيتِهِ الْدَجَرْ.. وَمَنْ آمَنَ بِالْمُؤْمِ لِينْ، وَدَعَا وَأَمَّنْ، وَأَطَاعَ وَأَذْعَنْ، وَبِحُبِّهِ تَبَطَّنْ، وَلِمَقَاصِدِ دِينِهِ تَفَطَّنْ، وَعَلَى طَاعَتِهِ تَحَيَّنْ، وَلِقُرْآنِهِ تَمَعَّنْ، وَلِمَقَاصِدِ دِينِهِ تَفَطَّنْ، وَعَلَى طَاعَتِهِ تَوَلَّى طَاعَتِهِ تَوَعَلْى الْمُعْعَنْ، نَالَ الْحَسَنَ وَالأَحْسَنَ وَالأَحْسَنَ وَالأَحْسَنَ وَالأَحْسَنَ وَالأَحْسَنَ وَالأَحْسَنَ.

<sup>(1)</sup> البيت لأبي العتاهية، وهو من «بحر الطويل».

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن ماجه (3251)، وصححه الألباني.

### الْعِقْدُ النَّضِيدْ فِي مَقَامَةِ التَّوْحِيدْ



## الْعِقْدُ النَّضِيدُ وَيُ مُقَامَةِ التَّوْحِيدُ

التَّوْحِيدُ أَسَياسُ الدِّينْ، وَمِهَادُ الْيَقِينْ.. وَهُو رُوحُ الإسْلَامْ، وَرِسَالَةُ الرُّسُلِ الْكِرَامْ.. وَلاَّجْلِهِ بُعِثَتْ الرُّسُلْ، وَبِهِ تَطِيبُ النُّذُلُ، وَيِهِ تَطِيبُ النُّذُلُ، وَيُقْبَلُ الْعَمَلْ.

هُو مَبْدَأُ الطَّرِيقْ، وَعُرْوَةُ الْحَبْلِ الْوَثِيقْ، وَنُورُ الدَّرْبِ الْحَقِيقْ، وَغِلْاءُ الْقَلْبِ الرَّقِيقْ، وَعُروَةُ الْحَبْلِ الْوَثِيقْ، وَفُورُ الدَّرْبِ الْحَقِيقْ، وَغُو الْفَلْبِ الرَّقِيقْ.. هُوَ الْمَسْعَى.. وَهُو سَبَبُ الْخَلْق، إِذْ جَاءُوا لِعَبَادَةِ الْحَقْ.. فَقَالَ سُبْحَانَهُ، فِي مُحْكَمِ قُرْآنِهُ.. وَقَوْلُهُ الصِدْقُ المُبِينْ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (اللهُ المُبينْ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (اللهُ المُبينْ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (اللهُ المُبينْ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (اللهُ المُسْتِقُ المُبينْ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنْ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ اللهَ اللهُ الله

وَإِنَّا لَنَقُولُ فِي تَوْحِيدِ الله، بِمَا قَالَ بِهِ حَبِيبُهُ وَمُصْطَفَاه، وَسَلَفُ الأُمَّةِ مِمَّنْ اقْتَفَى خُطَاهْ.. فَنَقُولُ فِي اللَّهِ سُبْحَانَه، جَلَّ شَأْنُه، وَعَزَّ سُلْطَانُه: إِنَّهُ وَجَدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ.. وَلاَ زِدَّ لَه، وَلا رَبَّ سِوَاه، وَلا وَاحِدَ إِلَّا اللَّهُ.. أَوَّلُ وَاحِدُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.. أَوَّلُ اللَّهُ.. أَوَّلُ مَا بلَا ابْتِهَاءُ.. لاَ يَفْنَسَى وَلا يَبِيدُ، وَلا يَكُونُ إِلَّا اللَّهُ مَا يُرِيدُ، لاَ تُدْرِكُهُ الأَفْهَامْ، وَلا تُبلُغُهُ الأَوْهَامْ، حَيُّ قَيُّومٌ لا يَنَامْ.

نَصِفُهُ بِكُلِّ وَصْفٍ فِي الْقُرْآنْ، أَوْ جَاءَنَا صَحِيحًا مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ الْعَدْنَانْ.. وَنُوحِدُهُ فِي الْقُرْآنْ، وَنُمَجِّدُهُ فِي عَلْيَائِهْ، وَنُوحِدُهُ فِي صِفَاتِهْ، الْعَدْنَانْ.. وَنُوحِدُهُ فِي صِفَاتِهْ، عَلَى مَا جَاءَ فِي آيَاتِهْ، بِلَا تَأْوِيلُ وَلاَ تَعْطِيلْ.. وَلاَ تَزْيِيفٍ أَوْ تَحْرِيفْ، وَلاَ تَعْطِيلْ.. وَلاَ تَزْيِيفٍ أَوْ تَحْرِيفْ، وَلاَ تَطْفِيفٍ وَلاَ تَصْحِيفْ، جَلَّ سُبْحَانَهُ عَنْ كُلِّ تَكْيِيفْ.. بَلْ هِي عَلَى مَا وَلاَ تَطْفِيفٍ وَلاَ تَصْحِيفْ، جَلَّ سُبْحَانَهُ عَنْ كُلِّ تَكْيِيفْ.. بَلْ هِي عَلَى مَا

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات: 56.

أَرَادَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ بِمُرَادِهَا، وَنُوَحِّدُهُ فِي أَفْعَالِهْ، تَعَالَى سُبْحَانَهُ بِجَلَالِهْ.

وَنُفَصِّلُ فِي كَمَالِهِ الإِثْبَاتْ، عَلَى مَا فَعَلَ الأَثْبَاتْ، فَنَـ ذُكُرُ جَمِيلَ الطَّمَاتْ، مُفَصَّلَةً مَعْدُو دَاتْ، بَيِّنَةً وَاضِحَاتْ، تَلِيتُ بِعَلْيَا اللَّاتْ.. وَنُجْمِلُ فِي نَفْيِ السُّلُوبْ، وَنُنزِّهُ هُ عَنِ الْعُيُوبْ، وَعَـنْ عَـوَارِضِ وَنُجْمِلُ فِي نَفْيِ السُّلُوبْ، وَنُنزِّهُ هُ عَنِ الْعُيُوبْ، وَنَسْتَغِفُرهُ مِنْ كُلِّ الذُّنُوبْ. الْخُطُوبْ، وَنُحِلُّهُ مِنْ شُوَيْدَاءِ الْقُلُوبْ، وَنَسْتَغِفُرهُ مِنْ كُلِّ الذُّنُوبْ.

سُبْحَانَهُ جَلَّ عَنْ مُشَابَهَةِ النَّاسْ، وَتَعَالَى عَنْ كُلِّ خَاطِرٍ وَوَسْوَاسْ.. وَتَعَالَى عَنْ كُلِّ خَاطِرٍ وَوَسْوَاسْ.. وَتَعَالَى عَنْ النِّظِيرْ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَكْبَرُ كَبِيرْ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْر.. اسْتِواؤُهُ مَعْلُومْ، وَإِيمَانُنَا بِهِ مَحْتُومْ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَرُومْ، سُبحَانَهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومْ.

التَّوْحِيدُ عِصْمَةٌ وَنَجَاهْ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِلَّهْ.. فَلَا شَفِيعَ وَلَا رَفِيعْ، إلَّا عَمَلُكَ فَهُوَ خَيْرُ شَفِيعْ.. وأَفْضَلُ المُهْدَاهْ، هِيَ تَوْحِيدُ اللَّهْ.. يَعْصِمُ عَنِ , النَّارْ، وَيُورِثُ دَارَ الْقَرَارْ.. كَمَا جَاءَ فِي السُّنَّهْ مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِ الإنْسِ والْجِنَّهُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ والْجَنَّهُ » (أَن فَهَذَا قَوْلُ أَبَرْ، مِنْ سَيِّدِ الْبَشرْ، رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرْ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرْ.

وَنَقُولُ فِي تَوْحِيدِ رَبِّنَا: إِنَّا عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ بَيِّنَا، وَعَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُنَا فِي تَوْحِيدِ إِلَهِنَا، بِلَا كَانَ عَلَيْهِ نَبِيُّنَا، وَنَمْضِي عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ سَلَفُنَا فِي تَوْحِيدِ إِلَهِنَا، بِلَا امْتِرَاءٍ وَلَا افْتِرَاءْ.. بَلْ بِبَرْدٍ وَيَقِينٍ خَالِصْ، وَرِضًا سَابِل غَيْرِ قَالِصْ، وَقَلْبٍ ثَابِتٍ غَيْرِ نَاكِصْ، وَحُبِّ لَهُ كَامِل غَيْرِ نَاقِصْ.. وَنَدُفْعُ عَنْ ذَلِكَ وَقَلْبٍ ثَابِتٍ غَيْرِ نَاكِصْ، وَحُبِّ لَهُ كَامِل غَيْرِ نَاقِصْ.. وَنَدُفْعُ عَنْ ذَلِكَ بِالْأَرْوَاحْ، وَنَسْتَعْذِبُ فِي سَبِيلِهِ الْجِرَاحْ.. حَتَّى نَلْقَى مَوْعُ وِدَ اللَّهُ، فِي بِالْأَرْوَاحْ، وَنَسْتَعْذِبُ فِي سَبِيلِهِ الْجِرَاحْ.. حَتَّى نَلْقَى مَوْعُ ودَ اللَّهُ، فِي

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (5827) ، ومسلم (94) .

جِنَانِ اللَّهُ، عَلَى رِضَا اللَّه.

وَيَا اللَّهُ فِي عَقِيدَةِ التَّوْحِيدُ..!! وَدَرْبِهَا الْوَضِيءِ الْمَجِيدُ.. كَمْ أَعَزَّ التَّوْحِيدُ مِنْ ذَلِيلْ، فَكَثَّرَ مَا لَدَيْهِ مِنَ الْقَلِيلْ.. وَاذْكُرْ فُقَراءَ أَهْلِ الصُّفَّهُ، التَّوْحِيدُ عِنَ الْقَلِيلْ.. وَاذْكُرْ فُقَراءَ أَهْلِ الصُّفَّهُ، ذَوِي الضَّعْفِ والرِّقَّهُ.. كَانُوا بِالأَمْسِ كَفَافَا، فَزَانَهُمُ التَّوْحِيدُ عَفَافَا، وَأَوْسَعَهُمْ حَظًّا وَخَيْرَاتٍ أَلْفَافَا، فَعَفُّوا وَمَا سَأَلُوا النَّاسَ إِلْحَافَا.. بَلْ زِدْ عَلَى ذَلِكْ، كَيْفَ سَادُوا الْمَمَالِكُ.. وَحَازُوا مِنَ الدَّرجَاتِ الْعُلَى، وَلَا تُعْلَى ذَلِكُ، كَيْفَ سَادُوا الْمَمَالِكُ.. وَحَازُوا مِنَ الدَّرجَاتِ الْعُلَى، وَازْ دَرَوْا كُنُ وَزَ قَيْصَرَ وَكِسْرَى.. أَمْ كَيْفَ دَانَتْ لَهُمْ رُبُوعُ الدُّنْيَا، فَطَمَرُوهَا وَآثَرُوا الأُخْرَى، ﴿ وَمَا عِنَدُ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ (أ)، فَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ فِي فَطَمَرُوهَا وَآثَرُوا الأُخْرَى، ﴿ وَمَا عِن اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ (أ)، فَاللَّهُ اللَّهُ وَرُبُهِمْ..!

وَاحْذَرْ عَلَيْكَ أَخِي مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهْ، فِي عِبَادَتِهِ وَدُعَاهْ، فَهَذَا مَثَارُ الْعَثْرَهْ، وَمَنْبَعُ التَّرْحَهْ، وَطَرِيتُ الْفَجْرَهْ، وَاذْكُرْ حَدِيثَ النَّبِيْ، وَقَوْلَهُ الْعَثْرَهْ، وَمَنْبَعُ التَّرْحَهْ، وَطَرِيتُ الْفَجْرَهْ، وَاذْكُرْ حَدِيثَ النَّبِيْ، وَقَوْلَهُ الْجَلِيْ.. لَمَّا سَأَلَهُ ابْنُ مَسْعُودْ، فِي الدِّينِ عَنِ الْعَمُودْ، فَقَالَ: أَيُّ الذَّنْبِ الْجَلِيْ.. لَمَّا سَأَلَهُ ابْنُ مَسْعُودْ، فِي الدِّينِ عَنِ الْعَمُودْ، فَقَالَ: أَيُّ الذَّنْبِ الْجَلِيْ.. وَقَالَ أَعْظُمْ، فَأَفْصَحَ النَّبِيُّ وَمَا تَمْتَمْ، بَلْ صَاحَ بِالصِّدْق، وَبَاحَ بِالْحَقْ.. وَقَالَ عَجْلَلْنَ مُجِدَّا: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا»، وَقَالَ سُبْحَانَهُ دَحْضًا لِلْمُشْرِكِينْ، عَلَى لِللهِ نِدًا»، وَقَالَ سُبْحَانَهُ دَحْضًا لِلْمُشْرِكِينْ، عَلَى لِسَانِ الْجِنِّ الْمُسْلَمِينْ: ﴿ وَأَنَهُ, تَعَلَى جَدُّ رَبِنَامَا اتَّغَذَ صَحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ﴾ (2) .

وَحَسْبُكَ قَوْلُ الْأَحَدُ، الْفَرْدِ الْوَاحِدِ الصَّمَدُ، فِي سُورَةِ الإِخْلَاصْ، وَمِفْتَاحِ الْخَلَاصْ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ المَّكَدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِلَيْهُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللهِ اللَّهُ الصَّمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> سورة القصص: 60.

<sup>(2)</sup> سورة الجن: 3.

<sup>(3)</sup> سورة الإخلاص.

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينْ، وَأَصْدَقِ الْمُوَحِّدِينْ.. «أَنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ "أَنَّ الْقُرْآنْ» (\*)؛ لِمَا فِيهَا مِنْ عَظِيمِ الْبَيَانْ، عَنْ تَوْحِيدِ الرَّحْمَنْ، مَـنْ جَـلَّ عَـنِ النُّقْصَانْ.

فَاللَّهَ اللَّهَ فِي تَعَلُّمِ التَّوْحِيدْ، وَلُزُومِ طَرِيقِهِ الْمَجِيدْ.. فَهُوَ أُوَّلُ وَاجِبْ، وَطَارِقُهُ هُوَ النَّاجِبْ..

أُوَّلُ وَاجِبِ عَلَى الْعَبِيبِ الْعَبِيبِ الْعَبِيبِ الْعَبِيبِ الْعَبِيبِ الْعَبِيبِ التَّوْجِيبِ التَّوْجِيبِ التَّوْجِيبِ فَهُوَ مِنْ كُلِّ الأُمُورِ أَعْظَمُ فَهُوَ مِنْ كُلِّ الأُمُورِ أَعْظَمُ



<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (2899)، وقال: «حسنٌ صحيح»، وابن ماجه (3787)، وصححه الألباني.

مَقَامَةُ الزَّبَرْجَدْ في مَدحِ النَّبِيِّ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (1)





مِنْ أَيْنَ لِي المُبْتَدَى، فِي مَدْحِ نَبِيِّ الْهُدَى؟!.. وَقَدْ أَقْسَمَ رَبُّ الْوَرَى، بِمَا لَيْسَ فِيهِ مِرَا.. قَائِلًا فِي نَبِيِّ الْعُلَا: ﴿وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ أَنَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ أَنَّ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ أَنَّ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ آلَ إِذْ هُو إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾ ".

تُرَى هَلْ تُعِينُ الْجُمَلْ..؟!

وَتَسَدُّ النَّقْصَ الْبَلاغَةُ وَالحُلَلْ..؟!

وَالأَشْعَارُ وَالْمُثُلِّ..؟!

فِي مَدْحِ النَّبِيِّ مُحَمَّدْ، صَاحِبِ الْجَاهِ وَالسُّوْدَدْ، وَالْمَكَانِ الأَمْجَدْ، وَالْمَكَانِ الأَمْجَدْ، وَنَّهَ النَّبِيَّ إِنَّهَا لَتَزْهُو الْقَوَافِي وَتَسْعَدْ، وَتَتَوشَّى عُقُودَ الزَّبَرْجَدْ، عِنْدَ امْتِدَاحِهَا النَّبِيَّ أَحْمَدْ.. وَتَغْدُو رَزَانًا بَعَدَ هَمَلْ، وَمُذَهَّبَةً بَعْدَ عَطَلْ.

تُرَى هَلْ صَوْغُ الْقَوَافِي يَكْفِي ..؟! أَمْ نَثْرُ الْكَلَامِ سَيُغْنِي ..؟! لَا إِخَالُ إِلَّا الْقُصُور، صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ بَدْرٍ إِلَّا الْقُصُور، صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ بَدْرٍ مُنِير.

نَبِيَّ الْهُدَى، سَيِّدَ الْوَرَى.. دَفَعَ اللَّهُ بِكَ الْجَاهِلِيَّةَ الْجَهْلَاءْ، فَغَدَوْا بِالأَمْسِ بِاتَبَاعِكَ سَادَةً نُبَلَاءْ.. قَوْلُهُمُ الْحُكْم، وَحَدِيثُهُمُ الْعِلْم.. كَانُوا بِالأَمْسِ

<sup>(1)</sup> سورة النجم: 1-4.

هَمَلًا، فَصَارُوا حَدِيثًا جَلَلًا.

كَانُوا يَسْجُدُونَ لِلْحَجَرْ، فَهَوَى عَنْهُمْ وَانْدَحَرْ.. وَتَـابُوا لِـرَبِّ الْبَشَـرْ، وَفَاقَ جَاهِلُهُمْ وَاعْتَبَرْ، فَتَرَكَ الْمَدَرَ وَالْـوَبَرْ، وَهَجَـرَ الشَّـرَابَ وَالسَّـمَرْ، وَفَاقَ جَاهِلُهُمْ وَاعْتَبَرْ، فَتَرَكَ الْمَدَرَ وَالْـوَبَرْ، وَهَجَـرَ الشَّـرَابَ وَالسَّـمَرْ، وَقَامَ لِلَّهِ وَمَا أَمَرْ.

رَسُولَ اللَّهِ طَابَ مَثْوَاكْ، وَحَسُنَتْ لُقْيَاكْ، وإِنْ بِالْعَيْنِ حُرِمْنَاكْ، فَالْقَالْبُ يُبْصِرُ مُحَيَّاكْ، وَإِنْ كُنْتَ هُنَاكَ مَقْبُورَا، فَسَنَتُكَ ضَوْءًا ونُورَا، فَلَا يُبْصِرُ مُحَيَّاكُ، وَإِنْ كُنْتَ هُنَاكَ مَعْبُةً وَنُورَا، فَسَنَتُكَ ضَوْءًا ونُورَا، وَشَوْءًا وَنُورَا.

فُقْتَ النَّبِيِّنَ فِي سُؤْدَدْ .. وَكُنْتَ لِلَّهِ عَبْدًا، كَهْ لَا وَمَهْدَا، وَهِيَ أَعْلَى مَكَانَهْ، وَأَزْهَى وَطَانَهْ.

لله أَنْتَ يَوْمَ خَيْبَرْ، إِذْ مِنْكَ الْيَهُودُ تَفْطَرْ.. وَهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ، وَقُوَّةِ شَوْكَتِهِمْ وَعُدَّتِهِمْ.. كَغُثَاءِ السَّيْل، ذَوِي هَلَع وَمَيْل، ﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ ﴾ (()، وَ فَرَاءُوا بِالْضَعْفِ وَالْقِلَّهُ، وَهُمْ أَهْلُ صِرَاطِ المَضَلَّهُ، لَا عَهْدَ عِنْدَهُمْ وَ لَا خُلَّهُ.. فَأَتَيْتَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدْ.. وَقَطَعْتَ دَابِرَ قَائِمِهِمْ وَالْقَاعِدْ.. وَقَطَعْتَ دَابِرَ قَائِمِهِمْ وَالْقَاعِدْ.. وَقَطَعْتَ دَابِرَ قَائِمِهِمْ وَالْقَاعِدْ.. وَصَدَقْتَ فِيمَا نَطَقْت، وَأَبْلَغْتَ فِيمَا بَلَّغْت، دَوْمًا وَأَبَدَ الدَّهْر: «نُصِرْتَ وَصَدَقْتِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ» (2).

فَأَيْنَ هَذَا مِنْ حَالِنَا، وَضَعْفِنَا وَذُلِّنَا.. إِذْ صِرْنَا غُثَاءٌ، وَسَامَنَا الْيَهُودُ بَلاءْ.. قَتَلُوا أَطْفَالْنَا، وَاسْتَبُوْا نِسَاءَنَا، وَأَذَلُّوا رِجَالَنَا، وَتَرَكْنَا السَّيْفَ لِلاَّهُ.. قَتَلُوا أَطْفَالَنَا، وَاسْتَبُوْا نِسَاءَنَا، وَأَذَلُّوا رِجَالَنَا، وَتَرَكْنَا السَّيْفَ لِللَّهُ اللَّهُ وَضَيَعْنَا، لِللَّهُ وَضَاتُ.. قَدْ ضِعْنَا وَضَيَعْنَا، وَلِكُؤُوسِ الذُّلِ كَرَعْنَا، فَاللَّهُمَّ خَلِّصْنَا وَارْفَعْنَا.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران: 112.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (335).

رَسُولَ اللَّهِ، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتَا، وَكُنْتَ بِالْحَقِّ صَيِّتَا، وَقَدْ غَفَلَ عَنْكَ الْكَا السَّاهُونْ، وَجَهِلَ قَدْرَكَ الْغَافِلُونْ، وَحَسْبُكَ رَحْمَةَ اللَّهْ، عَنْ غَفْلَةِ كُلِّ سَاهْ، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْكَ سِرًّا وَجَهْرَا.



#### مَقَامَةُ الزَّبَرْجَدْ

فِي مَدحِ النَّبِيِّ مُحَمَّدُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (2)



#### مَقَامَـةُ الزَّبَرْجَدْ فِي مَدحِ النَّبِيِّ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (2)

لَا زِلْنَا نَنْظِمُ الزَّبَرْجَدْ، فِي بُطُولَاتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدْ.. مَنْ دَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا، مِنْ رُومِهَا وَفُرْسِهَا.. فَذَلَّتْ لِصَحَابَتِهِ الْجَبَابِرَهْ، وَخَضَعَتْ لَهُمْ الْأَكَاسِرَهْ.. وَفَتَحُوا بِمَنْهَجِهِ الدُّنْيَا، وَصَارَتْ بِهِمْ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.. عِنْدَمَا تَمَسَّكُوا بِشِرْعَتِهْ، وَسَارُوا عَلَى طَرِيقِتِهْ.

وَهَا نَحْنُ قَصَّرْنَا، وَعَنْ دَرْبِكَ تَقَاصَرْنَا، وَعَلَى أَنْفُسِنَا تَآمَرْنَا.. فَعَدَا عَلَيْنَا الْيَهُودْ، وَدَفَعُوا لَنَا التُّلْمُودْ.. وَنَحْنُ دَفَعْنَا الْقَوْمِيَّهْ، وَجَعَلْنَاهَا لَنَا الْهَوِيَّهْ.. وَقَادَنَا إِلَى الْجِهَادِ أَهْلُ الفَنْ؛ لِنُدَافِعَ عَنِ الدِّينِ وَالْوَطَنْ، وَاسْتَبْشَرْنَا إِلَى الْجِهَادِ أَهْلُ الفَنْ؛ لِنُدَافِعَ عَنِ الدِّينِ وَالْوَطَنْ، وَاسْتَبْشَرْنَا إِحُضُورِهِمْ، عَسَانَا نَهْزِمُ جُمُوعَهُمْ، وَنُبَدِّدُ جُيُوشَهُمْ.. فَكَانَتْ الْعَاقِبَةُ الْخُسْرَى، وَالنَّتِيجَةُ الْعُسْرَى، إذْ ظَفَرْنَا بِالْخُذَلَانْ، وَفَقَدْنَا الْقُدْسَ وَالْجُولَانْ.

سَيِّدِي رَسُولَ اللَّه ، عَلَيْكَ صَلَاةُ اللَّه .. كُنْتَ فِي الزُّهْدِ إِمَامَا، وَنَسَيْتَ فِي اللَّهِ مَلَامَا.. تَبِيتُ عَلَى الْجُوعِ وَالطَّوَى، وَتَمُصُّ فِي فَاقَتِكَ النَّوَى.. وَيَرْهُو فِي اللَّهِ مَلَامَا.. وَيَرْفُلُ وَيَرْهُو فِي الْحَبَراتِ كِسْرَى، وَأَنْتَ لَا تَجِدُ مِنَ الخُبْزِ الْكِسْرَا.. وَيَرْفُلُ فِي الدِّيبَاجِ قَيْصَرْ، وَيَرْهُو فِي كُلِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرْ، وَحَرِيرٍ مُزَعْفَرْ.. وَأَنْتَ فِي الدِّيبَاجِ قَيْصَرْ، وَاهْتَمَمْتَ بِالْجَوْهَرْ، عَنْ جَمْعِ الْجَوْهَرْ، وَأَعْرَضْتَ عَنْ جَمْعِ الْجَوْهَرْ، وَأَعْرَضْتَ عَنْ جَمْعِ الْجَوْهَرْ، وَلَيَّيْتَ لَهُ عَنْ كُلِّ مَظْهَرْ، وَكُنْتَ الصَّبُورَ الأَصْبَرْ، وَقُمْتَ لِرَبِّكَ تُنْذِرْ، وَلَيَيْتَ لَهُ عَنْ كُلِّ مَظْهَرْ، وَكُنْتَ الصَّبُورَ الأَصْبَرْ، وَقُمْتَ لِرَبِّكَ تُنْذِرْ، وَلَيَيْتَ لَهُ

وَكَمْ تَهْجُرْ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ ۞ قُرُّ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَكَ فَكَيِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ۞ وَالرُّحُرُ فَأَهْجُرُ ۞ وَلَا تَمَنُّنُ تَسَتَّكُثِرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرْ ﴾ (١).

عُذْرًا رَسُولَ اللَّهُ، عَمَّنْ عَمِيَتْ عَيْنَاهْ.. عَنْ سُنتَّكَ مِنَ الرِّعَاعْ، فَقَدْ صُمَّتْ مِنْهُمْ الأَسْمَاعْ.. وَلَهِثُوا وَرَاءَ الْغَرْبِ تَقْلِيدَا، وَنَسُوا ذِكْرَهُمْ طَرِيفًا وَتَلِيدَا.. وَعَدَوْا عَلَى الشَّرْعِ الْمُقَدَّسْ، إلَى سَفَاسِطِ لِينِينَ وَمَارْكِسْ.. وَقَالُوا لَنَا فِي الْفَنِّ الْحُظُوهُ، وَأَهْلُهُ لَنَا قُدُوهُ.. وَمَا لَنَا بِالسُّنَنْ، لَقَدْ بَادَتْ فِي سَالِفِ الزَّمَنْ.

وَتِلْكَ هِيَ الْحَضَارَةُ الزَّاهِرَهُ.. بِسَهَرَاتٍ وَمُقَامَرَاتٍ عَامِرَهُ، وَبَرَامِجَ فِي مِذْيَاعٍ وَتِلْفَاذٍ وَافِرَهُ.. تُسَلِّهِمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ الْعِبَادْ، وَتُلْهِيهِمْ عَنْ فِي مِذْيَاعٍ وَتِلْفَاذٍ وَافِرَهُ.. تُسَلِّهِمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ الْعِبَادْ، وَتُلْهِيهِمْ عَنْ مَسَالِكِ النَّهَاءُ، وَتُونِسُ فِي الْمَقَامِ وَالرُّقَادْ.. فَأَعْرَضُوا عَنِ النَّدَمَ وَاللَّيث، إِلَى دِشِّ وَسَتَلَايْت.. وَغَفُلُوا عَنْ عَذَابِ مُبَيَّتْ، وَغَفَلُوا عَنْ أَلَيتُهُ وَاللَّيث، إِلَى دِشِّ وَسَتَلَايْت.. وَغَفُلُوا عَنْ عَذَابِ مُبَيَّتُ، وَغَفَلُوا عَنْ أَيَّامٍ فِي أَعْمَارِهِمْ هَالِكٍ وَمَيِّتْ، وَنَائِحَتُهُ الَّتِي عَلَيْهِ رَنَّتْ، وَتَاهُوا عَنْ أَيَّامٍ فِي أَعْمَارِهِمْ تَفُتُهُ وَاعَنْهُ الْمِي الْإِنْتَرْنِتْ.

أَعْرَضُوا عَنْ بُيُوتِ اللَّهِ إِلَى دُورِ الْمَلَاهِي.. وَشُعْلُوا عَنْ مَالِكِ النَّواصِي، بِوُلُوجِ نَوَادِي الْمَعَاصِي.. وَنَفَرُوا مِنْ رَبِّ يَتَحَّنَنْ إِلَى قَضَاءِ النَّواصِي، بِوُلُوجِ نَوَادِي الْمَعَاصِي.. وَنَفَرُوا مِنْ رَبِّ يَتَحَّنَنْ إِلَى قَضَاءِ نَزْوَةٍ فِي بَانْكُوكُ وَلَنْدَنْ.. وَشَغَلَهُمْ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ أَثِيرْ، بِفِيلْم وَمُسَلْسَلِ مُثِيرْ.. وَلَحَنُوا فِي الْكَلَمْ، وَمَا اسْتشَعُروا الْمَلَامْ.. وَدَثَرُوا الرُّ جُولَةً مُثِيرْ.. وَلَحَنُوا غِي الْكَلَمْ وَابْنَ مَسْعُودِ، إلَى تُوتُو وَسُوسُو وَدُودِي، جَانِبَا، وَتَرَكُوا عُمَرَ وَخَالِدَ وَابْنَ مَسْعُودِ، إلَى تُوتُو وَسُوسُو وَدُودِي، وَلِلَهِ الْقَائِلُ الْعَاجِبْ:

<sup>(1)</sup> سورة المُدثر: 1-7.

#### وَمَا عَجَبٌ أَنَّ النِّسَاءَ تَـرَجَّلَتْ

#### وَلَكِنَّ تَأْنِيثَ الِرِّجَالِ عَجِيبُ

وَنَسُوا لَظَى السَّلَاسِلْ، وَعَلَّقُوا التَّمَائِمَ والسَّلَاسِلْ، وَجَهِلُوا الْأَبْطَ الَّ الْأَبْطَ الَّ الأَبْطَ اللَّ اللهِ اللَّبُونَ وَالتَّكَاسُلْ.

سَيِّدِي رَسُولَ الرَّحْمَنْ، سَيِّدَ بَنِي الْعُرْبَانْ.. غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكْ، وَرَفَع فِي الْعَالَمِينَ قَدْرَكْ، وَحَيْثُمَا ذُكِرَ اللَّهُ فَثَمَّ ذِكْرُكْ.. رُمْتَ لِلَّهِ سَبْحًا وَمَتَابَا، وَكُنْتَ إِلَيْهِ أَوَّابَا، وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِكَ أَسْرَابَا، لَمْ يَغُرَّكَ وَمَتَابَا، وَكُنْتَ إِلَيْهِ أَوَّابَا، وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِكَ أَسْرَابَا، لَمْ يَغُرَّكَ النَّاسُ ، وَتَكَاثُرُ الإسْلَامِ فِي كُلِّ مِصْر، وَإِنَّمَا اشْتَمَلْتَ الإسْتِغْفَارْ، وَقُمْتَ اللَّهِ بِالأَسْحَارْ، وَعَمِلْتَ بِقُولِ الْقَهَّارْ، فِي سُورةِ النَّصْرِ وَالإِنْتِصَارْ: ﴿إِذَا لِللَّهِ بِالأَسْحَارْ، وَعَمِلْتَ بِقُولِ الْقَهَّارْ، فِي سُورةِ النَّصْرِ وَالإِنْتِصَارْ: ﴿إِذَا كُلَة بِالأَسْحَارُ، وَعَمِلْتَ بِقُولِ الْقَهَّارْ، فِي سُورةِ النَّصْرِ وَالإِنْتِصَارْ: ﴿إِذَا كُنَةَ مَنْ مُلْتَ بِقُولِ الْقَهَّارْ، فِي سُورةِ النَّصْرِ وَالإِنْتِصَارْ: ﴿إِذَا فَيَالَمُ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَا اللَّهُ أَفُولَا الْقَالَ الْمَاسَانُ اللَّهُ الْفَالَعُ وَاللَّهُ وَالْفَتَحُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْبَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْهُ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمُولِ الْقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُالِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْتَعْ فِي مِلْ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُلْتَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُلْتَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

جَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ خَيْرًا، وَعَنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً وَتَسْلِيمًا وَبَرًّا.

عُذْرًا رَسُولَ السَّلَامْ، عَمَّا اقْتَرَفَهُ الأَنَامْ، وَمَا شَغَلَهُمْ مِنْ الْحُطَامْ.. فَلَا وَالْ عَلَى الْعَهْدِ مُحِبُّوكْ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ يَتْبَعُوكْ.. أَنْتَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَحَدِيثُكَ عَلَى لِسَانِهِمْ.. يَتَسَرْبَلُونَ بِسُنَّكْ، وَيَـذُبُّونَ عَنْ طَرِيقَتِكْ.. فَكَ شِعَارُهُمْ الْكَتَابُ وَالسُّنَّهُ، فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّهُ، وَفِي الرَّحْبِ وَالْمِحْنَهُ.. لَـمْ يَغُرَّهُمْ الدِّينَارْ، وَلَمْ يُورِدْهُمْ دَارَ النَّارْ.

إِنَّ لِلَّالِّكَ لَهُ عِلْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(1)</sup> البيت للمتنبى، وهو من «بحر الطويل».

<sup>(2)</sup> سورة النصر: 1-3.

| مانية | וצנ | مات | المقا |  |
|-------|-----|-----|-------|--|
|       | ′   |     |       |  |

نَظُرُوا فِيهَا فَلَـمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَـتْ لِحَـيًّ وَطَـــنَا وَطَـــنَا

عُلُوهَا لُــجَّةً صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنَا . وَاتَّــــخُذُوا



(1) أوردها النووي في الأربعين النووية، وهي من «بحر الرمل».

### شَذَا الْعِطْر فِي مَقَامَةِ الذِّكْر (1)



## شَذَا الْعِطْرِ فَي مَقَامَةِ الذِّكْرِ (1)

مَنْ أَبْصَرَ مِنَ النَّاسِ شَيْبَهُ، وَرَاقَبَ خُطَاهُ وَعَيْبَهُ، فَلْيَدْفَعْ شَكَّهُ وَرَيْبَهُ، وَلَيُعْهُ وَلَيُدُكُرِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلْيَبْذُلْ لِلَّهِ حُبَّهُ، وَلْيُطَهِّرْ عَنِ الْغَفْلَةِ دَرْبَهُ، وَيَصْطَفِي فِي وَلَيَذْكُرِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلْيَبْذُلْ لِلَّهِ حُبَّهُ، وَلْيُطَهِّرْ عَنِ الْغَفْلَةِ دَرْبَهُ، وَيَصْطَفِي فِي اللَّهِ صَحْبَهُ.. فَهذَا مِفْتَاحُ الإِخْلَاصْ، وَسَبِيلُ النَّجَاةِ وَالْخَلَاصْ، وَبَابُ اللَّهِ صَحْبَةِ وَالاَخْتِصَاصْ؛ لِقَوْلِ رَبِّنَا العَلِيْ، فِي حَدِيثِهِ الْقُدْسِيْ: «أَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالاَخْتِصَاصْ؛ لِقَوْلِ رَبِّنَا العَلِيْ، فِي حَدِيثِهِ الْقُدْسِيْ: «أَيْنَ الْمُتَكَابُونَ بِجَلَالِي، اليَّوْمَ أُطِلَّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي إِلاَّ ظِلِّي » (").

وَمَنِ اسْتَشْعَرَ الوَحْشَهْ، وَأَصَابَتْهُ الرِعْدَةُ والرِّعَشَهْ، وَرَأَى كَفَنهُ وَمَنِ اسْتَشْعَرَ الوَحْشَهْ، وَأَصَابَتْهُ الرِعْدَةُ والرِّعَشَهْ، فَلْيُعِدَّ الْعُدَّةَ وَالزَّادْ.. وَذِكْرُ اللَّهِ خَيْرُ عَتَادْ، بِهِ الْمَصَاعِبُ تَنْقَادْ، فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ التَّنَادْ.

وَمَنْ لَازَمَتْ لُهُ الْجُرُوحْ، وَأَصَابَتْهُ الغُمُومُ وَالْقُرُوحْ، وَشَكَا خَوَاءَ الرُّوحْ، وَلَبِسَ الْمَخَاذِي وَالفُضُوحْ، فَعَلَيْهِ بِخَيْرِ نَصُوحْ، يُعِيدُهُ كَالضَّوْءِ الرُّوحْ، وَلَبِسَ الْمَخَاذِي وَالفُضُوحْ، فَعَلَيْهِ بِخَيْرِ نَصُوحْ، يُعِيدُهُ كَالضَّوْءِ السَّبُوحْ، أَلَا وَهُو ذِكْرُ اللَّهُ، يَا حَبَّذَا لَوِ اقْتَنَاهْ.. فَهَذَا رَسُولُ اللَّهُ، يُعلِّمُ مُصَحْبَهُ وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ، ذِكْرًا يَدْفعُ الْغُمومْ، وَيُبَدِّدُ الْحُزْنَ وَالْهُمُومْ، وَهُو صَحْبَهُ وَمَنْ تَبَعَ هُدَاهُ، ذِكْرًا يَدْفعُ الْغُمومْ، وَيُبَدِّدُ الْحُزْنَ وَالْهُمُومْ، وَهُو صَحَحْبَهُ وَمَنْ تَبَعَ هُدَاهُ، ذِكْرًا يَدْفعُ الْغُمومْ، وَيُبَدِّدُ الْحُزْنَ وَالْهُمُومْ، وَهُو وَمُنْ تَبَعَ هُدَاهُ، فِكُمُومْ، وَيُبَدِدُ، وَابْنُ عَبْدِكْ، وَابْنُ أَمَتِكُ، نَاصِيتِي قَوْلُ المَعْصُومْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكْ، وَابْنُ عَبْدِكْ، وَابْنُ أَمْتِكُ، نَاصِيتِي يَكِدِكْ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكْ، مَاضٍ فِي حُكْمُكْ، أَدْعُوكَ بِكُلِّ السَم هُو لَكْ، بِيكِدِكْ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكْ، مَاضٍ فِي حُكْمُكُ، أَدْعُوكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكْ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكُ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكْ، أَوْ عَلَّمَتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلُقِكُ؛ أَنْ تَعْشُولُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَجَلاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي الْمُعْمُ لَلْ الْعُرْبَى، وَذَهَابَ هَمُّي

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (6713).

وَغَمِّي<sup>۩(1)</sup>.

وَهَذَا ذِكْرٌ ثَانِ، جَوْهَرَةٌ لِدَفْعِ الأَحْزَانِ، وَمُبَلِّغٌ لِلرَّجَاءِ وَالأَمَانِي، وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ الْعَدْنَانِ: «لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمْ، لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمْ، لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمْ» (ث

مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتْ، وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتْ، دَفَعَ الذِّكُرُ عَنْ الصَّالِحَاتْ، دَفَعَ الذِّكُرُ عَنْ الْمُلِمَّاتْ، وَأَصَابَتْهُ أَوْبِلَةُ الْخَيْرَاتْ.. وَلَيَذْكُرْ قَوْلَ رَبِّنَا الرَّحْمَنْ، كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي الْقُرْآنْ: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ (3) .

وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلْ، مَنْ لَيْسَ بِنَاقِلَ وَلاَ بَاقِلْ.. وَلِمَنْ هُوَ مُتَابِعٌ لِسُنَنِ
الهُدَى، وَلِمَنْ خَافَ طَرَائِقَ الْعِدَى، كَمَا قَالَ رَبُّنَا، يُحَذِّرُ مِنْ أَعْدَائِنَا: ﴿إِنَّ
الشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوُ فَأَغَيْدُوهُ عَدُوًا إِنَمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (").

فَذَلِكَ الْعَاقِلُ جَدِيرْ، بِاتَّبَاعِ هَذَا الْقَوْلِ الأَثِيرْ، مِنْ ذَلِكَ الْحَبْرِ الصَّادِقْ، أَعْنِي بِهِ جَعْفَرَ الصَّادِقْ.. حَيْثُ أَبَاحَ وَأَلَاحْ، عَنْ مَفَاتِحِ دَفْعِ الصَّادِقْ، أَعْنِي بِهِ جَعْفَرَ الصَّادِقْ.. حَيْثُ أَبَاحَ وَأَلَاحْ، عَنْ مَفَاتِحِ دَفْعِ الطَّنْرَاحْ، وَجَلْبِ السِّتْرِ وَالأَفْرَاحْ، لَمَّا قَالَ: «عَجِبْتُ لِمَنْ أَصَابَهُ الهَمُّ وَالْغَمَّ، وَعَفَلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَكَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كَنتُ مِنَ وَالغَمَّ مَن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا آلَتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ وَالغَمْ مَا لَي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (1/ 391)، والبزار (1/ 315)، وأبو يعلى (9/ 198) وابن حبان (1) أخرجه أصدر (1/ 391) وابن حبان (972)، وقال شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح».

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (1/ 268)، وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم».

<sup>(3)</sup> سورة المائدة: 69.

<sup>(4)</sup> سورة فاطر: 6.



<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء: 87.

<sup>(2)</sup> سورة الأنبياء: 88.

<sup>(3)</sup> سورة غافر: 44.

<sup>(4)</sup> سورة غافر: 45.

## شَذَا الْعِطْرِ فِي مَقَامَةِ الذِّكْرِ (2)



## شَذَا الْمِطْرِ فَي مَقَامَةِ الذِّكْرِ (2)

هَذِهِ إِشَارَةٌ لِلْعُقَلَاءْ، فِي فَوَائِدِ الذِّكْرِ الْعَلْيَاءْ، بَلَغَتْ عَنَانَ السَّمَاءْ، وَكَشَفَت عَنِ الذَّاكِرِ الظَّلْمَاءْ، وَزَادَتْهُمُ الْخَيْرَ والنَّمَاءْ:

أَوَّلُهَا: أَنَّهُ لُؤْلُؤٌ وَمَرْجَانْ، وَبِشَارَةٌ مِنَ الرَّحْمَنْ، فِي طَرْدِ ذِكْرِ اللَّهِ لِلشَّيْطَانْ.

ثَانِيهَا: أَنَّهُ يَدَفْعُ الْهَمْ، وَيَقْطَعُ عَنِ الذَّاكِرِ مَا يَغُمْ.

**تَالِثُهَا:** أَنَّهُ مِفْتَاحُ البِشْرِ وَالنُّورْ، إِذْ يَجْلِبُ الْفَرَحَ وَالسُّرُورْ. أَ

رَابِعُهَا: أَنَّهُ فَضْلٌ وَمِنَنْ، إذْ يُقَوِّي الْقَلْبَ وَالْبَدَنْ.

خَامِشُهَا: أَنَّهُ يُنَوِّرُ الْوَجْهَ وَالْقَلْب، وَيَهْدِي العَبْدَ إِلَى طَرِيقِ الرَّبْ.

سَادِسُهَا: أَنَّهُ يَجْلِبُ الرِزْق، وَيُحَرِّرُ صَاحِبَهُ مِنَ الرِّقْ.

سَابِعُهَا: أَنَّهُ يَكُسُو الْمَهَابَةَ وَالنُّصْرَهُ؛ لِأَنَّكَ مِنَ اللَّهِ فِي خَيْرِ حَضْرَهْ.

تَامِنُهَا: أَنَّهُ يُورِثُ مَحَبَّةَ اللَّه، فَيُفِيضُ عَلَى عَبْدِهِ وَلا يَنْسَاه.

تَاسِعُهَا: أَنَّهُ يُورِثُ الْمُرَاقَبَةَ وَالإِنَابَهْ، وَهِيَ خَيْرُ فَوْزِ وَإِصَابَهْ.

عَاشِرُهَا: أَنَّهُ يَفْتَحُ لِلْعَبْدِ أَبُوَابَ الْمَعْرِفَهُ، وَتِلْكَ رُتْبَةٌ مُشَرِّفَهُ.

الْحَادِي عَشَرَ: أَنَّ ذِكْرَ العَبْدِ لِرَبِّهْ، يُورِثُ ذِكْرَ الرَّبِ لِعَبْدِهْ، وَقَـدْ جَـاءَ فِي الْمُحْكَمْ، قَوْلُ الْعَظِيم الأَرْحَمْ: ﴿ فَاتَذَرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ ".

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: 152.

الثَّانِي عَشَرَ: أَنَّهُ يَبْعَثُ حَيَاةَ الْقُلُوبْ، وَقُوتُ الْقَلْبِ هُـوَ ذِكْرُ عَـلَّامِ لْغُيُوبْ.

الثَّالِثُ عَشَرَ: أَنَّهُ طَمْأَنَةُ الرُّوحِ وَالقُلْبِ، وَدَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْكَرْب، فَهُو أُنْسُ الْمَرْبُوبْ، ومَاحِي الذُّنُوبْ: ﴿أَلَا بِنِكِ اللَّهُ اللَّهُ الْقُلُوبُ ﴾ (1).

الرَّابِعُ عَشَرَ: أَنَّه يُجْلِي الْقَلْبَ عَنْ أَصْدَائِهْ، وَيَعَمَلُ عَلَى نَقَائِهْ، وَفِي الْأَثْرِ مَا أَوْفَاهْ، مِنْ مَقَالٍ وَأَعْلَاهْ، فِيمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهْ: «جَدُّوا الأَثْرِ مَا أَوْفَاهْ، مِنْ مَقَالٍ وَأَعْلَاهْ، فِيمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهْ: «جَدُّوا اللَّهْ إِنَّهُ اللَّهْ عَنَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

الْخَامِسُ عَشَرَ: أَنَّهُ يَحُطُّ الْخَطَايَ الْمُزْرِيَاتْ، وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ أَعْلَى الدَّرَجَاتْ فِي أَعَالِي الْجَنَّاتْ.

السَّادِسُ عَشَرَ: أَنَّهُ يُذَكِّرُ صَاحِبَهُ عِنْدَ الشِدَّهُ، فَهُوَ لِلذَّاكِرِ خَيْرُ الْعُدَّهُ، وَالْمُ لِلْأَكِرِ خَيْرُ الْعُدَّهُ، إِذْ ذِكْرُ الْعَبِدِ فِي الرَّخَاءُ، يُذَكَّرُ بِهِ عِنْدَ الضَّرَاءُ، فَيُقْبَلُ مِنْهُ الدُّعَاءُ وَتَنْكَشِفُ عَنْهُ البَلوَاءُ.

السَّابِعُ عَشَرَ: أَنَّهُ يُنَجِّي مِنْ عَذَابِ اللَّهُ، وَيُكَفِّرُ عنِ الْعَبْدِ خَطَايَاهُ. الشَّابِعُ عَشَرَ: أَنَّهُ سَبَبُ نُـزُولِ السَّكِينَهُ، وَغَشْيَانِ الرَّحَمَاتِ الْمُبِينَهُ وَغُشْيَانِ الرَّحَمَاتِ الْمُبِينَهُ وَخُفُوفِ الملَائِكَةِ كَالزينَهُ، بحِلَقِ الذِّكْرِ وَمُحِبِّينَهُ.



<sup>(1)</sup> سورة الرعد : 28 .

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (2/ 359)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (59): «رواه أحمد وإسناده جيد، وفيه سمير بن نهار، وثقه ابن حبان»، وقال شعيب الأرناؤوط: «إسناده ضعيف».

### الْعِقْد الْمُبِينْ فِي مَقَامَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِهَذَا الدِّينْ



## الْعِقْد الْمُبِينْ فِي مَقَامَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِهَذَا الدِّينْ

لَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ وَقَضَى، فِي كِتَابِهِ قَدْرًا وَقَضَا.. أَنَّ الإِسْلَامَ بَاقْ، وَلا يَزَالُ عَالِيًا فِي الآفَاقْ، لَا يَنْقَضِي وَلاَ يَنْضُوِي، وَلا يَنْمَحِي، وَلَا يَنْزُوي، يَزَالُ عَالِيًا فِي الآفَاقْ، لَا يَنْقَضِي وَلاَ يَنْضُوِي، وَلا يَنْمَحِي، وَلا يَنْزُوي، وَلا يَتْمَامُ، وَلا يَتْمَامُ، وَلا يَتَهَادَى بِضَرْبِ وَلا يَتَرَدَّى عَلَى الأَيَّامُ، وَلا يَتَبَدَّدُ بِكَيْدِ اللِّمَامُ، وَلا يَتْمَدُّرُ بِضُوطٍ أَهْلِيَّهُ، وَلا يَتَبَدَّلُ السِّهَامُ، وَلا يَنْحَدِرُ بِخُطَّةِ إعْلَامُ، وَلا يَنْدَثِرُ بِسُقُوطٍ أَهْلِيَّهُ، وَلا يَتَبَدَّلُ السِّهَامُ، وَلا يَتْحَوُّلُ وَلا يَتَعَلَى مُعْلِنَا، حُكْمًا إِلَهِيًّا مُبَيِّنَا: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَتَبُدِلُ وَمُا عَيْرَكُمُ ثُولًا أَمْنَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُعْلِنَا، حُكْمًا إِلَهِيًّا مُبَيِّنَا: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَتَبُدِلُ وَمُا عَيْرَكُمُ ثُولًا أَمْنَاكُمُ اللهُ الل

نَعَمْ، قَدْ يَسْتَرُ الإِسْلَامُ وَيَنْزُوِي، وَيَعْرُزُ إِلَى جُحْرِهِ وَيَنْضَوِي.. وَقَدْ لَيَّ يَتَسَتَّرُ وَيَتَقَزَّمْ، وَقَدْ يُعَذَّبُ وَيَعْرَجُمْ، يَتَسَتَّرُ وَيَتَقَزَّمْ، وَقَدْ يُعَذَّبُ وَيُورْجَمْ، وَقَدْ يُبَادُ وَيُظْلَمْ، وَفِي سُجُونِ الْحُكَّامِ يُعْدَمْ، بِغَيرِ إِثْم وَلَا مَغْرَمْ، وبِغَيْرِ وَقَدْ يُبَادُ وَيُظْلَمْ، وَفِي سُجُونِ الْحُكَّامِ يُعْدَمْ، بِغَيرِ إِثْم وَلَا مَغْرَمْ، وبِغَيْرِ جُرْمٍ وَمَعْلَمْ، إِلَّا لأَنَّهُ دَاعِيه، يُحِبُّ دِينه وَهَادِيه، يَتْبَعُ نَهْجَ مُحَمَّدْ، نَبِيِّ جُرْمٍ وَمَعْلَمْ، إلَّا لأَنَّهُ دَاعِيه، يُحِبُّ دِينه وَهَادِيه، يَتْبَعُ نَهْجَ مُحَمَّدُ، نَبِي عَلَى الإِسْلَامِ الأَحْمَدُ، كَمَا فُعِلَ بِأَصْحَابِ الأَخْدُودْ، بَيْنَ شَاهِدٍ وَمَشْهُودْ؛ إِذِ النَّارُ ذَاتُ الْوَقُودْ؛ لأَنَّهُمْ أَمَنُوا بِرَبِّهِمْ الْمَعْبُودْ، وَقَالُوا: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَا لَا الْحَاكِمُ لِلَّهُ، وَذِلَّ لَهُ يُعِزُّكَ اللَّهُ.

نَعَمْ، قَدْ تَذْبُلُ زَهْرَةُ الإسْلَامْ، وَقَدْ تَذْهَبُ رِيحُهَا مَعَ عَوَاصِفِ الأَيَّامْ، عَيْرَ أَنَّهَا لَا تَمُوتْ، وَلا يُصِيبُهَا عَلى الدَّهْرِ الثَّبُوتْ.

سورة محمد: 38.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام: 57.

نَعَمْ، قَدْ تَخْفِتُ شُعْلَةُ الإِسْلَامْ، وَقَدْ يَحُوطُهَا دَامِسُ الظَّلَامْ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَأْفَلْ، وَلا تَنْصَلْ، وَلا تَنْمَحِي لِهُبُوبِ رِيحْ، وَلا تَنْتَهِي بِضَرْبَةِ جَرِيحْ، وَلا تَنْتَهِي بِضَرْبَةِ جَرِيحْ، وَلا تَنْتَهِي بِضَرْبَةِ جَرِيحْ، وَلا تَنْدَوِسُ أَبَدًا وَلَنْ تُبَاحْ.

وَقَدْ يُعَرُّونَ نِسَاءَهُمْ عَلَى الْحُدُودْ، كَمَا تَفْعَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِهِمُ اليَهُودْ، وَقَدْ يَقْتُلُونَ الأَطْفَالْ، وَيُهِمْ الْوَبَالْ، وَيَسُومُونَهُمْ اللَّلَّ اللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَ الأَطْفَالْ، وَيَقْتُلُونَهُمْ بِحَسْرَةٍ وَمَعَرَّهْ، مِثَلَ قَتْلِهِمْ لِمُحَمَّدِ اللَّرَّهْ، وَقَدْ والنَّكَالْ، وَيَقْتُلُونَهُمْ بِحَسْرَةٍ وَمَعَرَّهْ، مِثَلَ قَتْلِهِمْ لِمُحَمَّدِ اللَّرَّةُ، وَقَدْ يَقْتُلُونَ يُسَاعِدُهُمْ الْحُكَّامْ، وَيُخْضِعُونَ شُعُوبَهُمْ عَلَى الاسْتِسْلَامْ، وَقَدْ يَقْتُلُونَ يُسَاعِدُهُمْ الْحُكَّامْ، وَيُخْضِعُونَ شُعُوبَهُمْ عَلَى الاسْتِسْلَامْ، وَقَدْ يَقْتُلُونَ شَعُوبَهُمْ عَلَى الاسْتِسْلَامْ، وَقَدْ يَقْتُلُونَ شَعُوبَهُمْ عَلَى الاسْتِسْلَامْ، وَقَدْ يَقْتُلُونَ شَبَابَ شُعُوبِهِمْ، إذا تَظَاهَرُوا لِنُصْرةِ دِينِهِمْ، وَاسْأَلْ بِلَادَ الإِسْلَامِ فَهِيَ تَجْيَبْ، بِبُكَاءٍ وَدِمَاءٍ وَنَحِيبْ.

نَعَمْ، قَدْ يَطُولُ الَّلَيْل، وَقَدْ نُقَاسِي الْوَيْل، وَقَدْ نَركَبُ الْمَيْل.

قَدْ وَقَدْ وَقَدْ، قَدَاتُ، وَقُدُودُ بِغَيْرِ نِهَايَةٍ وَلَا حَدْ، أَقُولُهَا بِمِلْءِ فَمِي، وَيَسِيلُ عَلَيْهَا دَمْعِي وَدَمِي.!

غَيْرَ أَنَّ الْحَقَّ الْحَقِيقْ، وَالْعَهْدَ الْوَرْيِقْ، رَغْمَ أَنْفِ السَّادَةِ وَالرَّقِيقْ، وَالْعَانِي، وَالصَّحِيحِ وَالْعَانِي.. وَرَغْمَ أَنْفِ الْقَاصِي وَالدَّانِي، وَالْبَرِيءِ وَالْجَانِي، وَالصَّحِيحِ وَالْعَانِي.. وَرَغْمَ أَنْفِ الْيَهُودِ وَمَنْ وَرَغْمَ أَنْفِ الْيَهُودِ وَمَنْ اللَّهُ الْطَلَامْ، وَرَغْمَ أَنْفِ الْيَهُودِ وَمَنْ هَاوَدَهُمْ، وَالْهُنْدُوسِ وَمَنْ نَاصَرَهُمْ، وَرَغْمَ أَنْفِ الْدِي النَّيْنِ وَحَمْسِينْ»، هَاوَدَعْمَ أَنْفِ اللَّهْرْ، وَرَغْمَ أَنْفِ الْد «بِي النَيْنِ وَحَمْسِينْ»، وَرَغْمَ أَنْفِ الْد «بِي النَيْنِ وَحَمْسِينْ»، وَرَغْمَ أَنْفِ الْقَنَابِلِ النَّووِيَّهُ، وَرَغْمَ قُوقَ وَمَيْدُ اللَّهُ وَرَغْمَ أَنْفِ الْطَلْسِي، وَرَغْمَ أَنْفِ اللَّهُ وَرَغْمَ أَنْفِ الصَّمْوِي وَرَغْمَ أَنْفِ الْطَلْسِي، وَرَغْمَ أَنْفِ اللَّهُ وَرَغْمَ أَنْفِ الْمُسْلِمِينْ، وَرَغْمَ أَنْفِ الْمُسْلِمِينْ، وَاللَّهُ وَرَغْمَ أَنْفِ الصَّمْوِي وَرَغْمَ أَنْفِ الصَّمْوِي وَرَغْمَ أَنْفِ الصَّمْوِي وَرَغْمَ أَنْفِ الْمَسْلِمِي، وَالذَّلِ العَرَبِي، وَرَغْمَ أَنْفِ الصَّمْوِي وَاللَّهُ لِلْ العَرَبِي، وَرَغْمَ أَنْفِ الصَّمْوِي وَاللَّهُ لِلْسُلَامِي وَاللَّهُ لِلْ العَرْبِي وَرَغْمَ أَنْفِ الصَّاسِونِ المَّاسِونِ وَاللَّهُ الْعَرْبِي وَالْفَو وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَلَالُولُ الْعَرْبِي وَالْفُو الْمُؤْودِي وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَاكُ وَذَاكَ وَذَاكَ وَذَاكَ وَذَاكَ وَذَاكَ وَذَاكَ وَذَاكَ وَالْعُلُولُ الْعَلَامُ وَالْعُلُولُ الْعَلَامُ وَذَاكُ وَذَاكُ وَلَالُولُ وَلَالَعُهُ وَالْعُلُولُ الْعَلَامُ وَلَالُكُولُ الْعَلَامُ وَلَاكُ وَذَاكُ وَلَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُعْرِقِ الْعُلْولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ

فَإِنَّ الإِسْلَامَ بَاقْ..، وَالبَاطِلَ إِلَى انْمِحَاقْ.. إِنَّ الإِسْلَامَ بَاقْ.. وَالبَاطِلَ إِلَى انْمِحَاقْ.

إِنَّ الإِسْلَامَ مَنْصُورْ، وَقَاهِرٌ غَيْرُ مَقُهُوْر، وَغَالِبٌ غَيْرُ مَغْلُوبْ، وَسَائِدٌ وَسَائِدٌ وَفَاتِحٌ غَيْرُ مَسْلُوبْ.. وَعَزِيزٌ عَزِيزٌ، بَاهِجٌ كالذَّهَبِ الإِبْرِيزْ.. وَقَادِمٌ قَادِمٌ قَادِمٌ، غَيْرُ مَيْتٍ وَلَا ذَبِيحٍ وَلَا عَادِمْ..

قَالَ رَبُّنَا الْعَزِيزْ، فِي كِتَابِهِ الْعَزِيـزْ: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ وَلَوْ كَرِهِ وَاللَّهُ مُتَمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ وَلَوْ كَرِهِ كَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْمِ مُنْ اللللْمُنْ مُنَا اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُوالِمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِ

وَقَالَ شُبْحَانَهُ قَاضِيا، بِنَصْرِ الإسْلَامِ نَصْرًا مَاضِيا: ﴿كَتَبَ ٱللهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وُرُسُلِيَّ إِنَكَ ٱللهَ قَوْقُ عَزِيزٌ ﴾ (1) .

وَذَكِّرْ مَعَاشِرَ الْكَافِرِينْ، مِنَ الْكَفَرةِ المُلْحِدِينْ، مِنَ الْيَهُودِ ، وَالْمُتَكَرِينْ، وَمِنَ الْيَهُودِ ، وَالْمُتَنَصِّرِينْ، وَمِنَ الصَّهَايِنَةِ وَالْمُتَنَصِّرِينْ، وَمِنَ الصَّهَايِنَةِ وَالْمُتَصَهْيِنِينْ، بِأَنَّ كَيْدَهُمْ وَمَكْرَهُمْ، وَعُدَّتَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، مَرْدُودَةٌ فِي وَالْمُتَصَهْيِنِينْ، بِأَنَّ كَيْدَهُمْ وَمَكْرَهُمْ، وَعُدَّتَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، مَرْدُودَةٌ فِي نُحُورِهِمْ، وَبِأَنَّهُمْ يَسعُونْ، فِي الأرْضِ فَسادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادْ.

فَاللَّهَ اللهَ عَلَى الإِسْلَامْ.. وَاللَّهَ اللَّهَ فِي أُمَّةِ الإِسْلَامْ، بَاقِيَةً عَالِيَهُ مُنِيَرةً زَاهِيَهْ غَيْرَ آفَلِةٍ وَلا دَانِيَهْ

عَلِيًّا عَلِيًّا أَيُّهَا الإِسْلَامْ...

عَلِيًّا عَلِيًّا فَوْقَ كَيْدِ اللِّئَامْ..

<sup>(1)</sup> سورة الصف: 9،8.

<sup>(2)</sup> سورة المجادلة: 21.

عَلِيًّا عَلِيًّا أَيُّهَا الْقُرْآنْ..

عَلِيًّا وَضَيًّا نَبْعًا لِلْإِيمَانْ..

وَكَيْفَ لَا، وَهُوَ كَتَابُ اللَّهُ، مَجِيدٌ عَزِيزٌ فِي عَلْيَاهْ.. ثَابِتٌ بِحِفْظِ رَبِّهِ عَلَى قِمَمِ الْعَلْيَاءُ، مُتُربِّعٌ عَلَى عَرْشِ السَّنَا وَالسَّنَاءُ، مَوْصُولُ مَجْدُهُ بِعَنَانِ السَّمَاءُ..!.



## غَايَةُ المَرَامْ فِي مَقَامَةٍ غُرْبةِ الإِسْلامْ



# غَايَةُ المَرامُ في مَقَامَةٍ غُرْبةِ الإِسْلامُ

أُسَائِلُ نَفْسِي فِي زَمَانِ العُولَمَهُ، عَنْ مَكَانَةِ الْعَالِمِ وَالْعَالِمَهُ، مِنْ عُلَمَاءٍ وَعَالِمَاتِ الإِسْلَامُ، ذَوِي الْمَآثِرِ وَالْمَحَامِدِ بَيْنَ الأَنَامُ، فَأَجِدُنِي مُلَاقِيهِمْ فَي غُرْبَهُ، مِنْ مِحْنَةٍ لِشِدَّهُ، لاعْتَقالٍ وَكُرَبهُ، قَدْ جَعَلَهُمُ الْبَاطِلُ ذَيْلَا، فِي غُرْبَهُ، مِنْ مِحْنَةٍ لِشِدَّهُ، لاعْتَقالٍ وَكُرَبهُ، قَدْ جَعَلَهُمُ الْبَاطِلُ ذَيْلا، وَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ عَالِمَاتِ الأَغَانِي، وَعَوالِمَ الرَّقْصِ وَتَوَعَّدَهُمْ ثُبُورًا وَوَيْلا، وَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ عَالِمَاتِ الأَغَانِي، وَعَوالِمَ الرَّقْصِ وَالأَلْحَانِ، فَمَلاً بِهِمْ صُدُورَ الْمَجَلَّاتُ، وَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى صَفْحَاتِ وَالأَلْحَانِ، فَمَلاً بِهِمْ صُدُورَ الْمَجَلَّاتُ، وَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى صَفَحَاتِ الْفَضَائِيَّاتُ، يَطْلَعْنَ بِصُدُورِهِنَّ الْمُثِيرَهُ، وَيَتَوشَّ بِهِمْ إلَى صَفَحَاتِ الْفَضَائِيَّاتُ، يَطْلَعْنَ بِصُدُورِهِنَّ الْمُثِيرَةُ، وَيَتَوشَّ بِهِمْ الْلَوثِينَ وَالْبَنَاتُ، بِاسْمِ وَيُعَشِدُنَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّالِحَاتُ، وَيعْبَثْنَ فِي عُقولِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتُ، بِاسْمِ وَيُعَشِدُنَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّالِحَاتُ، وَيعْبَثْنَ فِي عُقولِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتُ، بِاسْمِ وَيْ الْمُنْهُارَةُ، وَالْحَضَارَهُ، وَبِاسْمِ حَرْبِ الرَّجْعِيَةِ الْمُنْهَارَةُ .

فَأَنْكَفِئُ حِينَهَا وَأَحِيرْ، بَيْنَ دِينِي وَخُلُقِي وَوَخْرِ الضَّمِيرْ، وَأَسْأَلُ هَـلْ مِنْ مُجِيرْ..؟! هَلْ مِنْ مُشِيرْ..؟! هَلْ مِنْ كَبِيرْ؟! هَلْ وَهلْ وَهلْ ..؟

مَنْ يُخَلِّصُنَا مِنْ هَذَا الزَّلَلْ؟! لَقَدْ غَدَوْنَا غُرَبَاءْ، فِي دَارِ الإِسْلَامِ وَالفُقَهَاءْ.. فَلا قُرْآنَ يُتَلَى إلَّا لِمَأْتَمْ، وَلا مَسْجِدَ يُرْتَادُ إلَّا لِكَبِيرٍ مُهَدَّمْ، وَلا مَسْجِدَ يُرْتَادُ إلَّا لِكَبِيرٍ مُهَدَّمْ، وَلا مَسْجِد يُرْتَادُ إلَّا لِكَبِيرٍ مُهَدَّمْ، وَلا شَابَّ يُرَى إلَّا وَهُو يَتَرَنَّمْ.. بَخَلِيعِ الأَغَانِي، وَفَاسِدِ الأَمَانِي.. فَعُدْتُ أَسُالٌ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْعُلْمَاءْ، مَاذَا عَنْ حَدِيثِ الْغُرَبةِ وَالغُرَبَاءْ؟!

قَالَ لِي أَحَدُهُمْ - فِي نُصْحِ النَّاصِحِينْ، وَفِي رُفْقَةٍ وَلِينْ: أَصْغِ إِلَيَّ سَمْعَكْ، وَاجْمَعْ لِي هَمَّكْ، وَأَنْصِتْ لِمَقَالِي، وَأَفِدْ مِمَّا أَقُولُ مِنَ اللَّآلِي، فَأَفُدْ مِمَّا أَقُولُ مِنَ اللَّآلِي، فَدُونَكَ حَدِيثًا جَلَلَا، لَا تَتُرُكْهُ هَمَلَا، بَلْ تَدَبَّرْ مَعْنَاه، وَافْهَمْ فَحْوَاه،

وَالْحَظْ مَرْمَاهْ، فَإِنَّنَا نَعِيشُهُ وَنَحْيَاهْ، وَهُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهْ: «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُربَاءْ» (() .

قُلْتُ: مَا أَعْظَمَ هَذَا الْحَدِيثْ، إِنَّهُ أَصْلُ فِي وَاقِعِنَا أَثِيثْ.. فَأَخْبِرْنِي عَنْ مَعْنَاهُ وَمَرْمَاهُ، وَفَقِّهْنِي وَبَصِّرْنِي يَحْفَظُكَ اللَّهْ.

قَالَ: دُونَكَ الشَّرْحَ الْمُبِينْ، لِمَعْنَى غُرْبَةِ الدِّينْ، وَهُو مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي الابْتِدَاءْ، وَمَا شَكُو تُهُ وَكَشَفْتُ عَنْهُ الْغِطَاءْ.. حَيْثُ بَاتَ الإسْلامُ غَرِيبَا، لَا يَجِدُ مُعِينًا وَلَا رَبِيبَا.. يَشْكُو الْقَهْرَ فِي أَوْطَانِهِ، وَيَسْأَلُ النُّصْرَةَ مِنْ ذَوِيهِ وَأَعْوَانِهْ.. وَلَكِنْ هَلْ مِنْ مُغِيثٍ يُسْعِفْنَا، وَهَلْ مِنْ كَاشِفٍ غَيْرَ اللَّهِ لِضُرِّنَا.

قُلْتُ: هَلَّا حَدَّثَتنِي، عَنْ غُرْبَةِ الإِسْلامِ الأُولَى، وَفَقَّهْتَنِي، فَعَسَانِي أَفْهَمُ مَا بَيْنَهَا وبَينْ غُرْبَتِهِ الْمُعَاصِرَةِ مِنَ الرَّبْط، وَيْنَدفِعُ عَنِّي مَا أَصَابَنِي مِنَ خَلْط.

قَالَ: غُرْبَةُ الإسْلَامِ الأوَلى فِي سَالِفِ الأَيَّامْ، هِيَ غُرْبَةُ الْمُعْتَقَدِ وَالأَحْكَامْ، بَيْنَ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ الطَّغَامْ، ذَوِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالأَنَامْ، عَبَدةِ الأَحْجَارِ وَالأَصْنَامْ، إذْ كَانَ الإسْلَامُ عَلَيْهِمْ غَرِيبَا، وَفِي أَحْكَامِهِ عَنْهُمْ غَرِيبَا، وَفِي أَحْدَامِهِ عَنْهُمْ غَرِيبَا، وَفِي أَحْدَامِهُ عَنْهُمْ غَرِيبَا، وَفِي أَحْدَامِهِ عَنْهُمْ غَرِيبَا، وَفِي أَنْ الإسْلَامُ عَلَيْهِمْ عَرِيبَا، وَفِي أَحْدَامُ الْمُعْتَقَدْمُ فَي الْمُعْتَقَدِيبَا وَالْأَصْنَامْ، إِذْ كَانَ الإسْلَامُ عَلَيْهِمْ عَرِيبَا، وَفِي الْمَعْتَقَدِيبَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَرِيبَا، وَفِي أَحْدَامِهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلِيبًا وَفِي عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَل

فَعَجِبَ الْكُفَّارُ مِنْ أَحْكَامِهِ وَمبادِئِهْ، وَقَالُوا: أَيْكُونُ الطَّلَبُ مِنَ الْعَبْدِ لِيَارِئِهْ، دُونَ غَوْثٍ أَوْ يَغُوثَ الْحَاجَاتْ، وَدُونَ هُبَلٍ أَوِ اللَّآتْ، وَدَونَ الْزَلْفَى والتَّمِيمَاتْ؟!

بَلْ عَجِبُوا وَقَالُوا: مَا الْخَطْب، أَيَكُون إِلَهًا وَاحدًا هُوَ الرَّبْ؟ كَمَا قَالَ

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (145).

تَعـــالَى: ﴿ وَعِجُوا أَن جَاءَهُم شُندِرٌ مِنْهُمٌ ۗ وَقَالَ ٱلْكَيفِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ اللَّهُ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَ اَ إِلَهَا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ (1) .

هَكَذَ يَحْكِي الْقُرْآنُ عَنْ غُرْبَةِ الدِّينْ، بَيْنَ مَعَاشِرِ الْكَافِرِينْ، مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ الْو تَنِيِّينْ، وَاسْتِغْرَابِهِمْ لِهَذَا الدِّينْ.

تِلْكَ هِيَ غُرْبَةُ الإِسْلَامِ الأُولَى، فَقَدْ صَارَتْ وَلَاقَتْ قَبُولَا، بِشَكْلٍ أَوْ بآخَرْ، كَمَا حَكَت ْ عَنْهَا بَعْضُ الْمَظَاهِرْ.

إِنَّ غُرْبَةَ الإسْلَامِ الْمُعَاصِرَهُ، هِيَ الْعَاتِيَةُ الْقَاهِرَهُ؛ لِأَنَّهَا غُرْبَةٌ لِلإِسْلَامِ فِي أَوْطَانِهُ، بَيْنَ أَهْلِهُ وَرُهْبَانِهُ، وَإِذَا جُفِيَ الإِسْلَامُ مِنْ أَهْلِهُ، وَطُرِدَ مِنْ خُرُونِهِ وَسَهْلِهُ.. فَإِلَى مَنْ يَلْتَجِئْ، وَمَتَى يَفِيءُ وَصَاحِبُهُ لَمْ يَفِيْ ؟!

وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ الْمَاهِرْ، فِي مُعَلَّقَتِهِ ذَاتِ الْمَآثِرْ، عَلَى جَاهِلِيَّتِهِ وَغِلْظَتِهْ، وَجَهَالَتِهِ وَضَلَّتِهْ:

#### وَظُلْمُ ذَوِي الْقُربَى أَشَدُّ مَضَاضَةً

عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقَعِ الْحُسامِ الْمُهَنَّدِ

حَيْثُ ذَكَّر بِهَا الْقُر آنْ، فِي آياتٍ حِسَانْ، فَقَالَ تَعَالَى عَنْ حَالِنَا، كَأَنَّمَا يَصِفُ غُرْبَةَ زَمَانِنَا: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرُ عَانَ مَهْجُورًا ﴾ (٥).

فَهذَا وَصْفُ لِحَالِنَا، فِي جَفْوَتِنَا لِدِينِنَا، وَأَنَّنَا اتَّخَذْنَاهُ ظَاهِرَا، وَشَكْلًا وَسَامِرَا، فِي هَجْرٍ وَهُجْرَانْ، لِمَعَانِيهِ ذَاتِ التِّبْيَانْ، الَّتِي لَوْ دَخَلَتْ قُلُوبَنَا، وَسَامِرَا، فِي هَجْرٍ وَهُجْرَانْ، لِمَعَانِيهِ ذَاتِ التِّبْيَانْ، الَّتِي لَوْ دَخَلَتْ قُلُوبَنَا، لَمَلَكَتْ عَلَيْنَا أَمْرَنَا، إِذْ مَنْ بَاشَرَ الإيهَانُ قَلْبَهْ، وَعَرَفَ بَيقِينٍ رَبَّهُ، مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَهْجُرَهْ، بَلْ يُطِيعَهُ وَيَشْكُرهُ.

<sup>(1)</sup> سورة ص: 5،4.

<sup>(2)</sup> سورة الفرقان : 30 .

وَهذَا رَسُولُ اللَّهُ، يُخْبِرُ عَنْ تِلْكَ الْمَلْهَاهُ، فَيَقُولُ فِي غَيْرِ مُنَاسَبهُ، عَنْ غُرْبَةِ الدِّينِ الْعَاجِبَهُ: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرْبَةِ الدِّينِ الْعَاجِبَهُ: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا»، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِنْ اللَّهُ مُ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْدَوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَحْنُ لاَ نَعْلَمُ مَا تَأْخُذُونَ، وَلكِنَّهُمْ أَقُوامٌ إِذَا خلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلكِنَّهُمْ أَقُوامٌ إِذَا خلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا» ".

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامْ، فِي غَيْرِ هذَا الْمَقَامْ: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِب، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِب، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْفُ مِنِّي، أَتْمُ مِنِّي، أَتْمُ مِنِّي، أَتْمُ مِنِّي، فَقُولُ: إِنَّهُم مِنِّي، فَيْقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي» (١) .

أَوْ كَمَا قَالَ الصَّادِقُ فِي كُلِّ حَالٍ، صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، مَا شَجَى طَيْرٌ وَتَرَنَّمْ.



<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجة (4245)، وقر ثقات»، و صححه الألباني.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (6212).

فَيْضُ الْعَلاَّمْ فِي مَقَامَةٍ فَضْلٍ وَمَكَارِمِ الإِسْلاَمْ



## فَيْضُ الْعَلاَّمْ فِي مَقَامَةِ فَيْ مَقَامَةِ فَي مَقَامَةِ فَي مَقَامَةِ فَي مَقَامَةِ فَي مَقَامَةِ فَي مَقَامَة

الإسْلَامُ خَاتِمُ الأَدْيَانْ، وَالْبَاقِي عَلَى مَرِّ الأَزْمَانْ، وَالْخَالِـدُ فِي كُـلِّ حَالٍ وَفِي كُـلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ مَكَانْ، لَا يُهَانُ، وَلَا يُدَانْ، وَإِنْ خَفَتَ حِينًا مِنَ الأَحْيَانْ.

وَكِتَابُ الإِسْلَامِ هُوَ الْقُرْآنْ، مَحْفُوظٌ بِقُدْرَةِ رَبِّنَا الرَّحْمَنْ، لَا تَمَسُّهُ يَدُ التَّصْحِيفِ وَلَا البُهْتَانْ، هُو دَرْبُنَا وَقَائِدُنَا لِلْإِيمَانْ، وَهُو بَيْنَ الْحَقِّ التَّصْحِيفِ وَلَا البُهْتَانْ، هُو وَدَرْبُنَا وَقَائِدُنَا لِلْإِيمَانْ، وَهُو بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ لَنَا فُرْقَانْ.. إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِنَا نَؤُولْ، عَلَى فَهْمِ سَلَفِنَا وَالرَّسُولْ، وَالْبَاطِلِ لَنَا فُرْقَانْ.. إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِنَا نَؤُولْ، عَلَى فَهْمِ سَلَفِنَا وَالرَّسُولْ، وَبِحُكْمِهِ بَيْنَ النَّاسِ نَجُولْ، وَبِقَوْلِهِ نَفُوهُ وَنَقُولْ، وَبِنُورٍ مِنْهُ عَلَى الْبَاطِل نَصُولْ.

أَمَّا عَنْ مَعْنَى الإِسْلَامْ، فَهُ وَ الْمَحَبَّةُ وَالسَّلَامْ، وَهُ وَ الرَّحْمَةُ بَيْنَ الأَثَامْ، وَهُو مُنْقِذُ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الظَّلَامْ، وَمِنْ عَوالِمِ الطُّغْيَانِ وَالإجْرَامْ، وَمَنْ عَوْلَمَةِ الْفَاحِشَةِ وَالْحَرَامْ.. وَمَنْ بِالإِسْلَامِ أَسْلَمْ، وَلِرَبِّهِ تَوَجَّهَ مِنْ عَوْلَمَةِ الْفَاحِشَةِ وَالْحَرَامْ.. وَمَنْ بِالإِسْلَامِ أَسْلَمْ، وَلِرَبِّهِ تَوَجَّهَ وَاسْتَسْلَمْ، فَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ، فَلْيَقُمْ بِحَقِّ الْمُسْلِمْ، وَلْيَكُنِ الْبَرُ وَاسْتَسْلَمْ، فَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ، فَلْيقُمْ بِحَقِّ الْمُسْلِمْ، وَلْيكُنِ الْبَرُ وَالْمَرْهُ وَمَخَابِرَهْ.. مِصْدَاقًا لِقَوْلِ النَّبِيْ، فِي حَدِيثِهِ مَنَابِرَهْ، وَيُخْلِي لَهُمْ ظَاهِرَهُ وَمَخَابِرَهْ.. مِصْدَاقًا لِقَوْلِ النَّبِيْ، فِي حَدِيثِهِ الْجَلِيْ، إِذْ وَصَفَ الْمُسْلِمَ وَحَدَّدَهْ، وأَلَحَ عَلَى وَصْفِهِ وَرَدَّدَهُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ» وأَلَحَ عَلَى وَصْفِهِ وَرَدَّدَهُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ مَنْ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَهِمْ اللّهُ وَلَالَعُ مَنْ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ اللّهُ اللهُ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (10، 6229)، ومسلم (171).

وَلْيَقُمْ بِحَقِّ الإِسْلَامِ الْوَسَطْ، بِلَا غُلُوِّ وَلَا شَطَطْ، وَبِلَا رِيبَةٍ وَلَا أَعُلُوً وَلَا شَطَطَ وَالسَّقَطْ.. وَسَدَّدَ غَلَطْ.. فَطُوبَى لِمَنْ بِهِ انْضَبَطْ، وَتَجَنَّبَ الشَّطَطَ وَالسَّقَطْ.. وَسَدَّدَ وَقَارَبْ، وَكَفَّ نَفْسَهُ وَلِهَوَاهُ غَالَبْ، وَرَكِبَ مِنَ الإِخْلَاصِ خَيْرَ قَارِبْ.. فَقَارَبْ، وَكَفَّ نَفْسَهُ وَلِهَوَاهُ غَالَبْ، وَرَكِبَ مِنَ الإِخْلَاصِ خَيْرَ قَارِبْ.. فَذَاكَ طَرِيقُ الْقَبُولْ، وَهَذَا مَنْزِلُ الْوُصُولْ، عَلَى طَرِيقَةِ الرَّسُولْ.

وَالإِسْلَامُ رِسَالَةُ السَّمَاءُ، إِلَى بَنِي آدَمَ وَحَوَّاءُ، وَإِلَى مَعَاشِرَ الْجِنِّ وَالإِسْلَامُ رِسَالَةُ السَّمَاءُ، إِلَى بَنِي آدَمَ وَحَوَّاءُ، وَإِلَى مَعَاشِرَ الْجِنِّ وَجَمِيعِ الأَحْيَاءُ.. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ غَيْرَهُ دِينَا، قَوْلًا مُبِينَا، قَالَ تَعَالَى عَنْهُ:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسۡلَكِمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (().

ثُمَّ خَاطَبَ رَبُّنَا الْمُعْتَدِينْ، مِمَّنْ لَا يَتْبَعُ هَـذَا الـدِّينْ، وَمَـنْ لِغَيْرِهِ مِـنَ الأَدْيَانِ يَدِينْ بَأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا غَبِينْ: ﴿وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (2).

وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ أَحْمَدْ، لَا يَنَ اللَّ عَلَى الْمَلاِ يُودِّهُ، فَيَقُولُ قَوْلَهُ الْمُسَدَّدْ: «والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الأُمَةِ أَلَمُ سَدَّدْ: «والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الأُمَةِ أَيُهُودِيُّ وَلا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارْ»(٥).

صَدَقَ رَسُولُنَا الأَكْرَمْ، فِي قَوْلِهِ الأَحْكَمْ، عَنْ نَسْخِ الدِّيَانَاتِ بِالإِسْلَامْ، فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَقَامْ.. وَأَنَّ الأَنْبِيَاءَ فَمَنْ دُونَهُمْ، مِنْ قَاصِيهِمْ وَدَانِيهِمْ، تَحْتَ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ قَائِدِهِمْ، إِلَى اللَّهِ وَرَائِدِهِمْ.. وَصَدَقَ اللَّهُ وَدَانِيهِمْ، تَحْتَ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ قَائِدِهِمْ، إِلَى اللَّهِ وَرَائِدِهِمْ.. وَصَدَقَ اللَّهُ وَدَانِيهِمْ، تَحْتَ لِوَاء مُحَمَّدٍ قَائِدِهِمْ، إِلَى اللَّهِ وَرَائِدِهِمْ.. وَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى، فِيمَا نَبَّأَ وَقَالَ، عَنْ مَوْقِعِ الْقُرْآنِ مِنَ الْكُتُبْ، وَأَنَّهُ يَعْلُوهَا أَعَالِي اللَّهُ تَاكِمَتُهُ وَلَا رِيَبْ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ اللَّهُ تَبْءُ وَيُعَلِي وَيُصَدِّقُهَا بِلَا شَكُ وَلَا رِيَبْ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران: 85.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران: 85.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (403).

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿ ١١).

وَلِلَّهِ دَرُّ نَبِينَا، لَمَّا رَأَى فَارُوقَنَا، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابْ، جَبَلَ الإسْلَامِ الْمُهَابْ، يَقْرَأُ فِي صَحِيفَةٍ مِنَ التَّوَرَاهْ، فَعَبَسَ ﷺ وَاكْفَهَرَّ مُحَيَّاهْ، وَصَاحَ فِي ابْنِ الْخَطَّابْ، بِحَاسِمِ الْقَوْلِ وَفَصْلِ الْخِطَابْ، قَائِلًا وَمُعَلِّمًا فِي ابْنِ الْخَطَّابْ، قَائِلًا وَمُعَلِّمًا لِيَسْ الْفَوْلِ وَفَصْلِ الْخِطَابْ، قَائِلًا وَمُعَلِّمًا لِيَسَابُ: «لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ لِلشَّبَابْ: «لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ فِللَّهَابِ الْمُولَى الْوَتُكُمُ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلِ أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقِّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يُتَبِعَنِي »(نَ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْ يُتَبِعَنِي »(نَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْ يُتَبِعَنِي »(نَ عَلَى اللهُ الله



<sup>(1)</sup> سورة المائدة: 48.

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد (3/ 338)، وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف" وحسنه الألباني في إرواء الغليل (6/ 34).

## عَبِيقُ النَّهْرِ فِي مَقَامَـةِ الصَّبْرِ ( 1 )



## عَبِيقُ النَّهْرِ (1) فِي مَقَامَةِ الصَّبْرِ (1)

الصَّبْرُ مَقَامُ الْكِرَامْ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ اللِّمَامْ.. وَهُو بُرْهَانُ الْقَبُولْ، وَهُو مَو بُرُهَانُ الْقَبُولْ، وَهُو مَوْتَاحُ الْحُصُولْ، وَهَذَا الْقُرْآنُ يَقُولُ فِي تَبْشِيرِ الْفُضُولْ، وَهَذَا الْقُرْآنُ يَقُولُ فِي تَبْشِيرِ الصَّابِرِينَ: ﴿إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الصَّابِرِينَ: ﴿إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (ال

وَالصَّبْرُ مِعْرَاجُ الصُّعُودْ، إِلَى جَنَّاتِ الْخُلُودْ، وَهُو بَابُ السُّعُودْ، مِفْتَاحُ كُلِّ مَوْصُودْ.

وَبِالصَّبْرِ تُنَالُ الآمَالُ، وَتُتَخَطَّى الأَوْحَالُ، وَيَتَحَقَّ قُ لَكَ الْمُحَالُ، وَيَتَحَقَّ قُ لَكَ الْمُحَالُ، وَتَنْفَتِحُ عَلَيْكَ كُلُّ الأَقْفَالُ.

فَهُوَ مِنْ نِعَمِ الرَّحْمَنْ ، وَعَاقِبَتُهُ إِلَى الرِبْحَانْ ، وَعُقْبَاهُ إِلَى أَعَالِي الْجِنَانُ .. قَالَ تَعَالَى فِي آيِ الْكِتَابْ ، مُنَبِّهَا الصَّابِرِينَ مِنْ أُولِي الألْبَابْ : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرِينَ مِنْ أُولِي الألْبَابْ : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (2) .

وَالصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجْ، فِي أَزْمِنَةِ الْفِتَنِ وَالْهَرَجْ، وَهُوَ دَرْبُ الإحْقَاقْ، فِي أَزْمِنَةِ الْفِتَنِ وَالْهَرَجْ، وَهُوَ دَرْبُ الإحْقَاقْ، فِي أَزْمِنَةِ الإِخْفَاقْ.. وَهُوَ مَسَارُ الْيُسْر، عِنْدَ حُلُولِ الضِّيقِ وَالعُسْر.. وَهُوَ سَبَبُ الأَسْبَابْ، فِي تَحْصِيلِ الأَجْرِ وَالثَّوَابْ.. وَهُوَ تَعِلَّةُ النَّفُوسْ، حِينَ حُلُولِ النَّحُوسْ.

وِلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ الْبَارِعْ، فِي شِعْرِهِ الذَّائِعْ، وَمَعْنَاهُ الرَّائِعْ:

<sup>(1)</sup> سورة يوسف: 90.

<sup>(2)</sup> سورة الزُّمَر: 10 .

### وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ الْجَا

#### اصْبرْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَتَــجَلَّدِ

الصَّبْرُ حِلْيَةُ الْعُقَلَاءْ، حِينَ سَفَهِ السُّفَهَاءْ.. وَهُوَ تَاجُ الرُّؤُوسْ، حِينَ الْغَضَبِ وَالْعُبُوسْ.. وَهُوَ عِصْمَتُكَ عَنْ كُلِّ سَفِيهْ، فَإِذَا نَطَقَ لَا تُجَارِيهْ، فَبصَبْرِكَ تَتَّقِدُ نَارُهْ، وَيَنْكَشِفُ عُوَارُهْ، وَيَخْرُجُ مَكْنُونُ أَسْرَارِهْ، وَتَنْفَصِمُ عُرَى أَفْكَارِهْ.. وَاسْمَعْ مَقَالَةَ الْقَؤُولْ، لِلَّهِ دَرُّهْ مِنْ مُتَعَاقِل عَقُولْ:

إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ فَـــانْ كَلَّمْتَهُ فَرَّجْــتَ وَإِنْ تَتْرُكْـهُ مِـنْ كَمَـدٍ يَمُـوتُ ١٠٠٠

وَلِلَّهِ دَرُّ الآخَرِ الْقَائِلْ:

فَمَضَيْتُ ثُمَّةً قُلْتُ: لَا يَعْنِينِي ﴿ وَلَقَ لَهُ أُمُ رُّ عَلَى السَّفِيهِ

يَـــــُوهِ عِنْجَ

وَالصَّبْرُ مَوْرِدُ كُلِّ مِنْحَهْ، عِنْدَ حُلُولِ غَاشِيةِ الْمِحْنَهْ، وَهُوَ جَالِي الأُمُورْ، عِنْدَ الإِشْتِبَاهِ وَالثُّبُورْ.. وَهُوَ دَاعِي السُّرُورْ، وَمَنْبَعُ الْحُبُورْ، عِنْدَ وُرُودِ الشُّرُورْ، وَطُرُوقِ الْعُسُورْ.. وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلْ:

فَمَا شِدَّةٌ يَوْمًا وَإِنْ جَلَّ خَطْبُهَا بِنَازَلِةٍ إِلَّا سَيَتُبَعُهَا يُسْرُ وَإِنْ عَسُرَتْ يَوْمًا عَلَى الْمَرْءِ حَاجَةٌ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ كَانَ مِفْتَاحُهَا الصَّبِرُ ﴿ وَ

<sup>(1)</sup> من «بحر الكامل».

<sup>(2)</sup> السابق نفسه، وهو من «بحر الوافر».

<sup>(3)</sup> من «بحر الكامل».

<sup>(4)</sup> انظر: روضة العقلاء ، والأبيات من «بحر الطويل».

قَدْ سُئِلَ أَئِمَّةُ الْهُدَى، كَابْنِ تَيْمِيَّةَ الرِّضَى، أَنْ يَا شَيْحَ الإِسْلَامْ، وَيَا عَالِمَ الأَنَامْ.. كَيْفَ تُدْرَكُ الإِمَامَةُ فِي الدِّينْ، يَا شَيْحَ عُلَمَاءِ الْمُسْلَمِينْ، عَالِمَ الأَنَامْ.. كَيْفَ تُدْرَكُ الإِمَامَةُ فِي الدِّينْ، يَا شَيْحَ عُلَمَاءِ الْمُسْلَمِينْ، فَقَالَ قَولَ الرَّاسِخِينْ: تُدْرَكُ الإِمَامَةُ فِي الدِّينْ، بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ فَقَالَ قُولَ الرَّاسِخِينْ: تُدْرَكُ الإِمَامَةُ فِي الدِّينِ الدِّينْ، بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ وَالْيَقِينْ.. ثُمَّ اسْتَشَهَدَ عَلَى مَا قَالْ، بِآياتِ رَبِّنَا ذِي الْجَلَالْ: ﴿ وَجَعَلْنَا وَالْيَقِينْ.. ثُمَّ اسْتَشَهَدَ عَلَى مَا قَالْ، بِآياتِ رَبِّنَا فِقِ نُونَ ﴾ (2) وَجَعَلْنَا مِنْهُ أَوْكَانُوا بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (2) .

وَلِلَّهِ دَرُّ القَائِل:

عَسَى فَرَجٌ يَ أُتِي بِهِ اللَّهُ إِنَّهُ لَهُ كُلُّ يَ وْمِ فِي خَلِيقَتِهِ أَمْرُ عَسَى مَا تَرَى أَنْ لَا يَدُومَ وَأَنْ تَرَى لَهُ فَرَجًا مِمَّا أَلَحَ بِهِ الْعُسْرُ عَسَى مَا تَرَى أَنْ لَا يَدُومَ وَأَنْ تَرَى لَهُ فَرَجًا مِمَّا أَلَحَ بِهِ الْعُسْرُ الْعُسْرُ يَتُبَعُهُ اللّهُ أَنَّ الْعُسْرَ يَتُبَعُهُ اللّهُ اللّهُ أَنَّ الْعُسْرَ يَتُبَعُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالصَّبْرُ سَبِيلُ الإِنْتِصَارْ، فِي الْيُسْرِ والإِعْسَارْ، مِصْدَاقًا لِقَوْلِ الْمُخْتَارْ.. فِي حَدِيثِهِ الْبَرْ ، لإبْنِ عَبَّاسٍ الْحَبْر: «اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الْمُخْتَارْ.. فِي حَدِيثِهِ الْبَرْ ، لإبْنِ عَبَّاسٍ الْحَبْر: «اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر »(3).

<sup>(1)</sup> سورة السجدة : 24 .

<sup>(2)</sup> سورة السجدة: 24.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 123)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني، وفيه علي بن أبي علي القرشي وهو ضعيف»، وصححه الألباني في

وَقَدْ أَدْرَكَ سَلَفُنَا هَذَا السِرْ، فَحَارَبُوا الْعَدُوَّ بِسِلَاحِ الصَّبْر.. وَعَلِمُوا أَنَّ الرِّبَاطَ وَالصَّبْرَ قَرِينَانْ، وَهُمَا عُدَّةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الْبُطْلَان ، كَمَا قَالَ الرِّبَاطَ وَالصَّبْرَ قَرِينَانْ، وَهُمَا عُدَّةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الْبُطْلَان ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ مُوصِيَا، بِلُزُ ومِهَا دِرْعًا وَاقَيَا، مِنْ مَخَاطِرِ الْهَزِيمَةِ وَالرَّدَى، قَالَ سُبْحَانَهُ، فِي مُحْكَمِ قُرْآنِهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا وَمِنْ كَيْدِ وَعُدُوانِ الْعِدَى، فَقَالَ سُبْحَانَهُ، فِي مُحْكَمِ قُرْآنِهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ لَكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ (1) .

وَقَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ زُمْرَةِ الْعَابِدِينْ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّنَ وَالْمُوْسَلِينْ، بِأَنَّهُمْ نَالُوا بِالصَّبْرِ دَرَجَةَ الصِدِّيقِينْ، وَأَنَّهُ كَانَ دُعَاؤُهُمْ الْمُبِينْ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينْ.. فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لَوَقْتٍ وَحِينْ.. فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِيكُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُوا فَواللّهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ اللهَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ لِلهَا أَنْ فَالُواْ رَبّنَا أَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْقَوْمِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقَوْمِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْلًا عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَهؤُ لَاءِ طَلائِعُ الْمُجَاهِدِينْ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينْ.. يُعَلِّلُونَ فَهُ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينْ.. يُعَلِّلُونَ نُفُوسَهُمْ بِالصَّبْر، فِي سَاعَةِ الْمَلْحَمَةِ وَحُلُولِ الْعُسْر، وَيَرْوُونَ فِي ذَلِكَ فَاخِرَ الشِعْر، فَهذَا أَحَدُهُمْ يَصْدَعْ، بِرَائِعِ الشِعْرِ الأَرْوَعْ، مِمَّا يُشْجِي فَاخِرَ الشِعْر، فَهذَا أَحَدُهُمْ يَصْدَعْ، بِرَائِعِ الشِعْرِ الأَرْوَعْ، مِمَّا يُشْجِي وَيُمْتِعْ، مُخَاطِبًا نَفْسَهُ الْعَصِيَّة، وَمُعَلِّلًا لَهَا عَلَى الْبَلِيَّة:

أَقُولُ لَهَا وَقَدْ طَارَتْ شُعَاعًا مِنَ الأَهْوَالِ وَيْحَدِي لَنْ الْأَهْوَالِ وَيْحَدِي لَا أَمْوَالِ وَيُعْمِي اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقِ وَلَا لَا أَمْوَالِ وَيْحَدِي لَا أَنْ عَلَى الْمُعْلَى وَلَا مَا أَمْوَالِ وَيْعَالِ وَلَالِ وَيْعَالِ وَلَا لَا أَمْوَالِ وَلَا لَا أَمْوَالِ وَيُعْمِي الْعَلَالُ وَلَا لَا أَمْوالْ وَلَا لَوْلُوالِ وَيْعُمُ لَا أَنْ الْأَمْلِ وَيُعْمِي اللَّهُ الْعَلَالُ وَيُعْمِي اللَّهُ الْعَلَالُ وَيُعْمِي اللَّهُ الْعَلَالُ وَلَا لَا لَا أَلَالِ اللَّهُ الْعَلَالِ وَلَا لَا لَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ وَلَا لَا لَا أَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ وَلَا لَا أَلْمُ اللَّهُ الْعَلِي وَلَا لَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ وَلَا لَا أَلْمُ الْعَلَالُ لَا أَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ وَلَا لَا أَلْمُ الْعَلَالُ وَلَا لَا أَلْمُ الْعَلَالُ وَلَا لَا أَلْمُ الْعَلَالُ لَا أَلْمُ الْعَلَالُ لَا أَلِي اللَّهُ الْعَلَالُ لَا أَلْمُ الْعَلَالُ لَا أَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَا أَلْمُ اللَّهُ الْعَلِي فَالْعِلْمُ الْعَلَالِ لَا أَلْمُ الْعَلَالِ لَا أَلْمُ الْعَلِي فَالِلَّالِ اللَّهُ الْعَلَالِ لَا أَلْمُ الْعَلَالِ لَا أَلَّالِمُ لَا الْعَلَالِ لَلْمُعْلِي الللَّهُ الْعَلَالِ لَا أَلْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَالِ لَا أَلْمُ الْعَلَالِ لَا أَلْمُعْلِي الْعَلَالِ لَا أَلْمُعْلِي الْعَلَالِ لَا أَلْمُ الْعَلِي الْعَلَالِ لَا أَلِمُ الْعَلَالِ لَا أَلْمُلْعِلَالِ لَا أَلَالْمُ الْعَلَالُ لَاللَّا لَا أَلْمُلْعِلُولُ الللَّلْمُ الْعَلَالُ لَالْع

فَإِنَّكِ لَـوْ سَأَلْتِ بَقَاءَ يَـوْمٍ عَلَى الْأَجَلِ الَّذِي لَكِ لَنْ تُطَاعِي

ظلال الجنة (315).

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران: 200.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران: 147،146.

ُ فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا فَمَا نَيْلُ الْخُلُودِ بِمُسْتَطَاعِ اللهِ الْخُلُودِ بِمُسْتَطَاع

وَهَذَا الآخرُ يَقُولُ:

هَـوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنَّ الأُمُورْ بَكِفً الإِلَـهِ مَقَادِيرُهَـا

فَلَــيْسَ بِآتِيــكَ مَنْهِيُّهَـا وَلا قَاصِــرٌ عَنْــكَ مَأْمُورُهَـا



(1) من «بحر الوافر»، وانظر الكامل للمرد.

## عَبِيقُ النَّهْرِ فِي مَقَامَةِ الصَّبْرِ (2)





وَالصَّبْرُ أَنْوَاعٌ وَأَنْوَاعٌ، وَلِكُلِّ نَوْعٍ فُرُوعٌ وَاتِسَاعْ، فَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى الْمَصَائِبِ الشِّدَادْ، وَالبَلايَا الْحِدَادْ.. وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى النِّعَمْ، وَالرِّضَا بِسَابِقِ القِسَمْ.. وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَاتْ، وَتَوَابِعِهَا مَنَ النَّافِلَاتْ، وَتَوَابِعِهَا مَنَ النَّافِلَاتْ، وَغَايَاتِهَا مِنَ الْمَكْرُمَاتْ.

وَمِنْهُ صَبْرٌ عَنِ الْمَعَاصِي، وَدَفْعُهَا عَنِ الْكَاهِلِ وَالنَّوَاصِي، وَأَفْضَلُ الصَّبْرِ جَمِيعَا، مَا كَانَ صَاحِبُهُ لِلَّهِ سَمِيعَا، وَلأَمْرِهِ مُطِيعَا، وَتَحَلَّى خُلُقًا رَفِيعَا، عَلَى رَغْمِ مَرَارَتِ الصَّبْر، وَحَسَكَاتِ الْعُسْر.. فَمَا لَـهُ عَـنِ الصَّبْرِ مِنْ سَبِيل، إِلَّا أَنْ يَتْلُو قَوْلَ رَبِّهِ الْجَلِيل، وَيُطَبِّقَهُ تَطْبِيقًا، وَيُرَتِّلُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَهُو قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَاصْرِ صَبْرَاجَيِيلا ﴾ ".

وَالصَّبْرُ جِمَاعُ الْخَيْرَاتْ ، إِذْ بِهِ تُدْرَكُ الْمَسَرَّاتْ ، فَانْظُرْ وَتَأَمَّلْ وَتَأَمَّلْ عَوْلَكْ ، وَتَبَصَّرْ سَبِيلَكَ وَدَرْبَكْ . إِنْ جَزَعْتَ عِنْدَ حَوْلَكْ ، وَتَدَبَرْ شَرْعَ رَبِّكْ ، وَتَبَصَّرْ سَبِيلَكَ وَدَرْبَكْ . إِنْ جَزِعْتَ عِنْدَ الاِبْتِلَاءِ فَمَاذَا تَصْنَعْ ، وَإِنْ عَدِمْتَ الصَّبْرَ فَسَوْفَ تَجْزَعْ ، وَإِنْ جَزِعْتَ وَفَرَعْتَ فَلِمَنْ سَوْفَ تَخْضَعْ ، وَإِذَا وَفَرِعْتَ فَلِمَنْ سَوْفَ تَخْضَعْ ، وَإِذَا خَضَعْ ، وَإِذَا خَضَعْتَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَاذَا سَتَجْمَعْ ؟!

إِلَى اللَّهِ تُبْ وَارْجِعْ.. وَاحْصُدِ الْخَيْرَ بِالصَّبْرِ وَتَوَسَّعْ، وَدُمْ مَعَ اللَّهِ

<sup>(1)</sup> سورة المعارج: 5.

فَسُوفَ تَهْجَعْ.. فَوَاللَّهِ مَا لَكَ عَنِ اللَّهِ مِنْ مَفْزَعْ، وَلَا لَكَ مِنْ دُونِهِ مِنْ مُ فَسُوفَ تَهْجَعْ.. وَلَا لَكَ مِنْ دُونِهِ مِنْ مَهْجَعْ.. وَلَنْ تَسْكُتَ أَبَدًا عَنِ الآه، إلاَّ بِرُجُوعِكَ إلَى الله، وَاسْمَعْ دَلِيلَ مَنْ تَاهْ، وَمَنِ الْهُمُّ أَخَذَهُ وَاحْتَوَاهْ، قَالَ سُبْحَانَهُ فِي عَلْيَاهْ: ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (1).

وَمَنْ خَافَ شَيْئًا فَرَّ مِنْه ، وَمَنْ رَهَبَ شَيْئًا فَزِعَ عَنْه، وَمَنْ خَافَ اللَّهَ فَرَّ إِلَيْه، وَمَنْ خَافَ اللَّهَ فَرَّ إِلَيْه، وَمَنْ ضَامَتْهُ البَلايَا تَوَكَّلَ عَلَيْه.

وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلْ:

يَا صَاحِبَ الْهَمِّ إِنَّ الْهَمَّ مُنْفَرِجُ

أَبْشِ رُبِخَ يْرٍ فَإِنَّ الْفَارِجَ اللهُ

اللَّهُ يَجْعَلُ بَعْدَ الْعُسْرِ مَيْسَـــرَةً

لَا تَجْـــزَعَنَّ فَإِنَّ الْـكَافِي اللهُ

وَاللَّهِ مَـا لَكَ غَيْرُ اللَّهِ مِنْ أَحَدٍ

فَحَسْبُكَ اللَّهُ فِي كُلِّ لَكَ اللهُ(١)

وَالصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْعُلُومْ، فَبِهِ تُسْتَذْكَرُ وَبِهِ تَمْتَلِئُ الْفُهُومْ.. وَلَيْسَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْ مَخْرَجْ، وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ مَسْرَجْ، إلَّا سِرَاجَ الصَّبْر، عَلَى جَافِي الْعِلْمِ مِنْ مَخْرَجْ، وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ مَسْرَجْ، اللَّا سِرَاجَ الصَّبْر، عَلَى جَافِي الْمُعَلِّمِينَ وَعَلَى ذَوِي الْبِرْ.. وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّافِعِيْ، صَاحِبِ الْقَوْلِ الْوَضِيْ، الْمُعَلِّمِينَ وَعَلَى ذَوِي الْبِرْ.. وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّافِعِيْ، صَاحِبِ الْقَوْلِ الْوَضِيْ، وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّافِعِيْ، صَاحِبِ الْقَوْلِ الْوَضِيْ، حَيْثُ نَصَحَ طُلَّابَ الْعِلْمِ بِالصَّبْر، وَحَنْزَهُمْ مِنْ تَعَجُّلِ الأَمْر، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا وَإِلِيْه:

أَلاَ اصْبِرْ عَلَى مُرِّ الْجَفَا مِنْ مُعَلِّم

فَإِنَّ رُسُ وخَ الْعِلْ مِ فِي زَفَرَاتِهُ

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات: 50.

<sup>(2)</sup> من «بحر البسيط».

#### 

#### فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعً إلوَفَ اللهُ الله

وَمِنْ مَنَاذِلِ الصَّبْرِ الرَّفِيعَهُ ؛ الصَبْرُ عَلَى العِبَادَةِ وَتَطْبِيقِ الشَّرِيعَهُ، وَالصَّبْرُ عَلَى العِبَادَةِ وَتَطْبِيقِ الشَّرِيعَهُ، وَالصَّبْرُ عَلَى شَعَائِرِ الْعِبَادَهُ، مَأْمُورٌ بِهَا الرُّسُلُ ذَوُو السِّيَادَهُ، فَقَالَ اللَّهُ شَبْحَانَهُ لِنَبِيِّهُ، سَيِّدِ خَلْقِهِ وَصَفِيِّهُ، وَيُوصِي مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ أُمَّتِهُ: ﴿فَاعْبُدُهُ وَلُصَطِيرُ لِعِبْدَتِهِ \* فَاعْبُدُهُ وَلُوصِي مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ أُمَّتِهُ: ﴿فَاعْبُدُهُ وَلُصَطِيرُ لِعِبْدَتِهِ \* فَاعْبُدُهُ وَلُوصِي مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ أُمَّتِهُ: ﴿فَاعْبُدُهُ وَلُومِي مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ أُمَّتِهُ: ﴿فَاعْبُدُهُ وَلَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

وَيَقُولُ فِي تَأْدِيبِ الأَهَالِي ، عَلَى التَّصَبُّرِ لِلصَّلاةِ وَنَيْلِ الْمَعَالِي، وَمُنَبِّهًا نَبِيَّهُ إِلَيْهَا: ﴿ وَأَمُرَأَهُكَ بِٱلصَّلَاةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهًا ﴾ (().

وَقَدْ وَصَّى اللهُ سُبْحَانَهُ بِالصَّبْر، وَقَرَنَهُ بِالْحَقِّ الْمُرْ؛ لِأَنَّهُ سَبِيلُ النَّهْجِ وَالْبِرْ، وَهُوَ سِمَةُ الْعَابِدِ التَّقِيِّ الْحُرْ، فَقَالَ رَبُّنَا الأَبَرْ: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ الْحُرْ، فَقَالَ رَبُّنَا الأَبَرْ: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ



<sup>(1)</sup> الأبيات للإمام الشافعي، وهي من «بحر الطويل».

<sup>(2)</sup> سورة مريم: 65.

<sup>(3)</sup> سورة طه: 132.

<sup>(4)</sup> سورة العصر: 3.

## مَقَامَةُ سِمْطِ الْبَيَانْ فِي كَشْفِ حِيلِ الشَّيْطَانْ (1)





لَقَدْ أَبْصَرْتُ شَيْطَانَ الْعَصْرِ بِلَحْظِي، وَأَخَذْتُهُ بِوَعْظِي، وَتَحَسَّبْتُ فِي لَفْظِي.. فَدَارَتْ بَيْنَنَا تِلْكَ الْمُحَاوَرَهْ، وَحَاوَلَ عَلَيَّ الْمُقَامَرَهْ، غَيْرَ أَنِّي الْمُقَامَرَهْ، غَيْرَ أَنِّي السَّغَنْتُ بِاللَّهِ فِي مُجَاهَرَهْ. اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ فِي مُجَاهَرَهْ.

وَإِنِّي لَأَرْوِيهَا لِيَعِيَهَا التَّقِيُّ فَيَتَّقِي، وَعَنِ الْمَهَالِكِ يَرْعَوِي، وَبِغَيْرِ الْمَهَالِكِ يَرْعَوِي، وَبِغَيْرِ الْمَهَالِكِ يَرْعَوِي، وَبِغَيْرِ الْمَهَالِكِ يَرْتَوي.

قُلْتُ لِلشَّيْطَانِ الرَّجِيمْ: أَلَا تَكُفْ، وَعَنْ إِضْلَالِ الْعِبَادِ تَعِفْ.

فَقَال: لَا زِلْتُ أَنَا قَرِينُهُمْ، حَتَّى يُوَسَّدُوا قُبُورَهُمْ.. وَلَا بَرِحْتُ لَهُمْ فَعَاوِيَا، حَتَّى أَثُوبَ فِي قَبْرِي ثَاوِيَا.

فَقُلْتُ: أَهَكَذَا أَنْتَ فِي عَدَاوَتِكْ، لَا تَهْدَأُ ثَوْرَتُكْ، وَلَا تُعْطَبُ آلَتُكْ، فَلَا تُعْطَبُ آلَتُكْ، فَمَا هِيَ حِبَالَتْكْ؟

قَالَ: سَأَلْتَنِي عَنْ مَخَابِرِي، وَطَلَبْتَ مَكْتُوبَ مَحَابِرِي..

قُلْتُ: مَا سَبِيلُكَ لِصَدْعِ الْقُلُوبْ، وَصَدِّهَا عَنْ عَلَّامِ الْغُيُوبْ، وَصَدِّهَا عَنْ عَلَّامِ الْغُيُوبْ، وَتَحْمِيلِهَا الأَوْزَارَ وَالذُّنُوبْ، وَتَلَذُّذِهَا بِالإِثْم وَالْعُيُوبْ؟

قَالَ: سَبِيلِي فِي ذَلِكْ، لإِضْلَالِ كُلِّ هَالِكْ.. هُوَ كِبْرٌ أَصُدُّهُمْ بِهِ عَنِ الْحَقْ، وَزَهْوٌ أُورِثُهُ الْمُتَكَبِّرِينَ عَلَى الْخَلْق.. فيظُنُّ الْحَقَّ مَا نَطَق، وَالْيَقِينَ مَا ارْتَاهُ وَرَمَقْ، وَالْمَجْدَ مَا حَازَهُ وَفِيهِ سَبَقْ، وَيَرَى نَفْسَهُ فَوْقَ

النَّاسِ بِطَبَقْ، فَيَطْمِسُ اللَّهُ بَصِيرَتَهُ عَمَّا فَتَقْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَوْلُهُ النَّاسِ بِطَبَقْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقْ: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ (()

قُلْتُ: وَمَاسَبِيلُكَ الثَّانِي، لإضْلَالِ بَنِي الإِنْسَانِ؟

قَالَ: حِبَالَتِي وَصَنِيعَتِي مِنَ الْغَوَانِي، فَهُنَّ خَيْرُ وَسَائِلِي لِزَرْعِ الأَمَانِي، وَهُنَّ خَيْرُ وَسَائِلِي لِزَرْعِ الأَمَانِي، وَأَزِيدُ الْغَوِيَّ مِنَ الْعَـزْفِ وَالأَغَـانِي، وَأَزِيدُ الْغَوِيَّ مِنَ الْعَـزْفِ وَالأَغَـانِي، وَأُورِثُ النَّاسَ زُهْدًا عَنِ الْقُرْآنِ.

قُلْتُ: أَكُلُّ النِّسَاءِ تَلْعَبُ بِهِنْ، وَإِلَى طَرِيقِكَ تَقْتَادُهُنْ، وَإِلَى حِزْبِكَ تَضُمُّهُنْ؟!

قَالَ: النِّسَاءُ أَنْوَاعْ، وَلِكُلِّ نَوْعِ أَتْبَاعْ.. فَمِنْهُنَّ صِنْفٌ عَفِيفْ، عَنْ دِينِهَا لاَ تَحِيفْ، وَلَا تَكْشِفُ صَدْرَهَا بُغْيَةَ لاَ تَحِيفْ، وَلا تَكْشِفُ صَدْرَهَا بُغْيَةَ الرَّغِيفْ، وَلا تَكْشِفُ صَدْرَهَا بُغْيَةَ الرَّغِيفْ، وَلا تَبيعُ نَفْسَهَا بِقَصْرِ مَنِيفْ.

فُهُ نَّ الْعَفِيفَ اَتُ اللَّوَاتِي، عَ ذَّبْنَنِي فِي الْمَاضِي وَالآتِي، وَلَا أَجِدُ لَا مُتِلَاكِهِنَّ سَبِيلًا، بَلْ يُرَبِّينَ الشَّبَابَ وَيُوَّجِّهْنَهُ، وَيَجْعَلْنَ الطَّاعَةَ لَهُ لِمُتِلَاكِهِنَّ سَبِيلًا، بَلْ يُرَبِّينَ الشَّبَابَ وَيُوَّجِّهْنَهُ، وَيَجْعَلْنَ الطَّاعَةَ لَهُ مِهْنَهُ.. فَوَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنْ، لَهُنَّ أَشَدُّ عَلَيَّ مَنْ أَلْسِنَةِ النِّيرانْ.

وَأَمَّا الصِنْفُ الثَّانِي ، فَهُنَّ ذَوَاتُ الأَخْدَانِ.. مَنْ خَلَعَتْ حِجَابَهَا، وَأَمَّا الصِنْفُ الثَّانِي ، فَهُنَّ ذَوَاتُ الأَخْدَانِ.. مَنْ خَلَعَتْ حِجَابَهَا، وَأَبَاحَتْ قَلْبَهَا.. فَرَاحَتْ تَصْنَعُ الْمَنَاكِيرْ، بِلاَ خَوْفٍ مِنْ رَبِّهَا الْكَبِيرْ..! رَقِيب أَوْ نَكِيرْ، وَبِلَا رَهْبَةٍ مِنْ رَبِّهَا الْكَبِيرْ..!

تَبِيعُ لِلْعُشَّاقِ الْحُبْ، وَتُظْهِرُ مَحَاسِنَهَا بِالْمِكْرِ وُوجِيبْ.. وَهِيَ دَاعِيةُ التَّحَرُّرْ، عَدُوَّةُ النِّقَابِ وَالتَّخَمُّرْ، تَخْضَعُ لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْقَوْل، وَتَفْتِنُ التَّكَرُّر، عَدُوَّةُ النِّقَالِ، وَتَتَحَرَّى فِي كُلِّ مَيْدَانِ التَّكَشُّفْ، وَتَأْبَى الدَّهْرَ أَنْ الشَّبَابَ وَتُضِلْ، وَتَتَحَرَّى فِي كُلِّ مَيْدَانِ التَّكَشُّفْ، وَتَأْبَى الدَّهْرَ أَنْ

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف : 146 .

تَتَعَفَّفْ، وَهُنَّ ذَوَاتُ السَّهَرَاتْ، وَاللَّيَالِي الْحَمْرَاوَاتْ، وَعَلَيْهِنَّ تَنْزِلُ الْمُرْهِبَاتْ، مِنْ قَوْلِ سَيِّدِ الْمَخْلُوقَاتْ: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتْ، مُمِيلاتٌ الْمُرْهِبَاتْ، مِنْ قَوْلِ سَيِّدِ الْمَخْلُوقَاتْ: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتْ، مُمِيلاتٌ مَائِلاتْ، رُوُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ "الْمَائِلَة لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةُ وَلاَ يَجِدْنَ مَائِلاتْ، رُوُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ "الْمَائِلَة لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةُ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا... "نَا الْمَائِلَةُ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةُ وَلاَ يَجِدْنَ

وَهُنَّ الْمُتَرَجِّلَاتْ، اللَّاتِي اقْتَحَمَنْ الْمَجَالَاتْ، وَهُنَ مَنْ يَبْتَغِينَ التَّرَجُّلْ، فِي الْمَطْلَعِ وَالْمَدْخُلْ، وَفِي الْعَمَلِ وَاللَّبَاسْ، وَوَحَدْنَ بَيْنَ الْفِطْرَةَ الذَّكِرِ وَالأُنْثَى مِنَ النَّاسْ، فِي التَّرْكِيبِ وَالإِحْسَاسْ، وَنَسِينَ الْفِطْرَةَ وَالأَسَاسْ، فَجَعَلْنَ الْوَاحِدَ مَثْنَى ، وَنَسِينَ قَوْلَهُ شُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُ وَالأَسَاسْ، فَجَعَلْنَ الْوَاحِدَ مَثْنَى ، وَنَسِينَ قَوْلَهُ شُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُ الْأَنْفَى ﴾ (أن وَنَسِينَ قَوْلَ سَيِّدِ الأَنْبِياءُ، فِي كَلِمَاتِهِ الْوِضَاءُ، وَمَفَاهِيمِهِ الْعَلْيَاءُ: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِجَالِ بِالنِّسَاءُ ﴾ ، ثُم قَالَ فِي غَيْرِ الْعَلْيَاءُ: ﴿ وَلَيْسَانُ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الْمُحَالُ، وَاعِظًا رَبَّاتِ الْحِجَالُ، ﴿ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ الْحِجَالُ ، ﴿ وَالْمُتَشَبِّهُاتِ الْمُحَالُ ، وَاعِظًا رَبَّاتِ الْحِجَالُ ، ﴿ وَالْمُتَشَبِهُالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَسَبِّهُالَ وَاعَلَى اللَّهُ الْمُتَسَاعِ بِالرِّجَالُ ﴾ المُتَسَبِّةُ وَصَدَقَ رَسُولُ الْهُدَى ، فِيمَا ابْتَدَرَ وَابْتَدَى، فَإِنَّمَا وَمُنَاقُهُ الطَّدْقِ ، وَنُطْقُهُ الطَّدْقِ . وَصَدَقَ رَسُولُ الْهُدَى ، فِيمَا ابْتَدَرَ وَابْتَدَى، فَإِنَّمَا وَيُعَلَّ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُتَسَبِّةُ وَالْمَدُى ، فَيمَا ابْتَدَرَ وَابْتَدَى، فَإِنَّمَا وَلَى اللَّهُ الْمَدْقِ .

فَعُلْثُ مُصَدِّقًا الْمَقَالُ: إِذَا تَرَكَ النِسَاءُ الْمَجَالُ، وَرُمْنَ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالُ، وَتَرَكُنَ تَرْبِيَةَ الأَطْفَالُ، وَعَزَفْنَ عَنْ رِقَّةِ الْخَلْخَالُ، وَهَجَرْنَ رَاحَةَ الْبَالُ، وَتَرَكُنَ تَرْبِيَةَ الأَطْفَالُ، وَعَزَفْنَ عَنْ رِقَّةِ الْخَلْخَالُ، وَهَجَرْنَ رَاحَةَ الْبَالُ، وَأَبَيْنَ لأَمْرِ اللَّهِ الإمْتِثَالُ، فِي الْحِلِّ وَالتَّرْحَالُ، فَقَدْ حَلَّ الْخَبَالُ، وَضَاعَتِ الأَجْيَالُ، وَأَحَلَّ اللَّهُ بِنَا الإِمْحَالُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْنَا الدَّاءَ الْعُضَالُ.

<sup>(1)</sup> البُختُ: واحدة البُختية، وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم (5704).

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: 36.

<sup>(4)</sup> أخرجه أحمد (1/ 339)، وقال شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط البخاري».

وَكَيْفَ بِالأُنْثَى تَرَتِغْد؟ فِيمَا يَحَتَاجُ لِجَلَدْ، وَإِعْمَالِ الْعَقْلِ وَالْخَلَدْ، وَإِعْمَالِ الْعَقْلِ وَالْخَلَدْ، وَكَيْفَ بِالأُنْثَى تَرَتِغْد؟ فِيمَا يَحْتَاجُ لِجَلَدْ. وَهَلْ تَصْبِرُ عَلَى سَهَرِ اللَّيَالِي، وَلَا يَحْتَمِلُ لَدَدْ، مَنْ تَحِيضُ وَمَنْ تَلِدْ.. وَهَلْ تَصْبِرُ عَلَى سَهَرِ اللَّيَالِي، وَمَخَالَطَةِ الأَسْيَادِ وَالْمَوَالِي، وَقَضَاءِ اللَّيَالِي الْخَوالِي، فِي قَضَاءِ اللَّيَالِي الْخَوالِي، فِي قَضَاءِ اللَّيَالِي الْخَوالِي، فِي قَضَاءِ الْحَوائِج وَالاتِّصَالِ.

ثُمَّ اسْتَكَارَ الشَّيْطَانُ وَقَالَ: وَرَبِّي وَرَبِّكَ ذِي الْجَلالْ ، لِلنِّسَاءِ عِنْدِي أَعْظَمُ الحِبَالْ، فِي إِفْسَادِ الأَجِنَّةِ وَالأَجْيَالْ.

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْطَانِ الْعَصْرِ، فِي إضْلَالِهِ وَزَرْعِ الْخُسْرِ، فَقَالَ وَهُوَ يُقَهْقِهُ: إِشَارَاتِي عَنْهُ تُنَوِّهُ، شَيْطَانُ الأَلْفِيَّةِ الثَّالِثَةُ، يَمْشِي بِاللَّيْزَرِ وَلَاَهُنْدَسَهُ، وَهُوَ يَسْتَعْمِلُ الْحَاسُوبُ؛ لِيُضِلَّ بِهِ كُلَّ لَعُوبُ، وَيَسْتَعْمِلَ الْهَنْدَسَةُ الْوِرَاثِيَّهُ، لِيُغَيِّرُ بِهَا خَلْقَ رَبِّ الْبَرِيَّهُ، وَيُعَجِّلَ بِهَا لِلْبَشَرِ الْمَنِيَّهُ، وَهُذَا عَهْدُهُ، وَمَثُواهُ، كَمَا ذَكَرَ عَنْهُ كِتَابُ اللهُ: ﴿ وَلَاَثُمُ مَا لَكُنِيَّ مَا فَكُوكَ خَلُقَ لَا اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُن المُن المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُن المُلْمُ اللهُ المُلْمُ المُن المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ



(1) سورة النساء: 119.

مَقَامَةُ التَّبِيَانْ عَنْ سُنَنِ النَّبِيِّ فِي رَمَضَانْ



# مَقَامَةُ التِّبْيَانْ عَنْ سُنَنِ النَّبِيِّ فِي رَمَضَانْ ﴿

فِي هَذِهِ الْمَقَامَةِ نَعِيشُ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ، نَتَلَمَّسُ مِنْ سُنَنِهِ وَضِيَاهُ، وَنَنْهَلُ مِنْ فَيْضِ هُدَاهُ، فَهَذَا هُوَ فِي رَمَضَانْ، بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْل وَقُرْآنْ، يَيْتَذِي طَاعَتَهُ بِالْفَرَائِضْ، سَابِغَةً بَرِيئَةً عَنِ النَّوَاقِضْ، مُؤَصِّلًا لِقَاعِدَةٍ يَبْتَذِي طَاعَتَهُ بِالْفَرَائِضْ، سَابِغَةً بَرِيئَةً عَنِ النَّوَاقِضْ، مُؤَصِّلًا لِقَاعِدَةٍ يَبْتَذِي طَاعَتَهُ بِالْفَرَائِضْ، سَابِغَةً بَرِيئَةً عَنِ النَّوَاقِضْ، مُؤَصِّلًا لِقَاعِدَةٍ عَرِيضَهُ: أَنْ لَا شُنَّةَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرِيضَهُ، فَالْفَرْضُ قَبْلَ النَّفْل، فِي التَّرْحَالِ وَالْحِلْ، وَمَنْ بَدَّلَ ذَلِكَ زَلْ؛ إِذْ قَالَ رَبُّنَا الْعَلِيْ، فِي حَدِيثِهِ الْقُدْسِيْ، فِيمَا وَالْحَرْضُ تَلُو النَّهُ النَّبِيْ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ». يَرْوِيهِ عَنْهُ النَّبِيْ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيِّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَي مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ». وَمَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلِيْ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَي مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ الْهُ الْمَالِيْ مَا الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلِيْ الْعَلَى مَا الْعَلِيْ مَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَلَى اللَّهُ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَالَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا اللَّهُ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى مِلْ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْ

ثُمَّ تَأْتِي النَّوافِلْ، مُزْهِرَاتٌ فَوَاضِلْ، تُحَسِّنُ الْفَرضَ وَتُكْمِلُهْ، وَتُعْلِي صَاحِبَهُ وَتُجَمِّلُهُ، وَمِنْ نَوَافِلِ النَّبِيِّ الشَّهِيرَهْ، ذَائِعَةِ الصِّيتِ وَمُنِيرَهْ: صَاحِبَهُ وَتُجَمِّلُهُ، وَمِنْ نَوَافِلِ النَّبِيِّ الشَّهِيرَهْ، ذَائِعَةِ الصِّيتِ وَمُنِيرَهْ: صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالقِيَامْ، جَمَاعَةً أَوْ بِغَيْرِ إِمَامْ، فَهِيَ لِرَمَضَانَ بَدْرُ الدُّجَى، وَمَسْلَكُ السَّائِلِينَ أَهْلِ الرَّجَا، وَذَخِيرَةٌ لِلْوِقَايَةِ وَالنَّجَادِ أَهْلِ الرَّجَا، وَذَخِيرَةٌ لِلْوِقَايَةِ وَالنَّجَا.

#### إِنَّ التَّرَاوُحَ رَاحَةٌ فِي لَيْلِهِ وَنَشَاطُ كُلِّ عُويْجِزِ كَسْلَانِ (١)

وَمِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ الإعْتِكَافْ، فِي الْمَسَاجِدِ بِلَا اخْتِلَافْ، وَخَاصَّةً فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرْ، النَّيِّرَاتِ الزَّوَاخِرْ، تَلَمُّسًا لِلَيْلَةِ الْقَدْر، لَيْلَةِ الأَجْرِ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (6137).

<sup>(2)</sup> البيت من القصيدة الفذة «نونية القحطاني».. وهي من بحر الكامل.

وَالْفَخْرِ، سَيِّدَةِ لَيَالِي الدَّهْر؛ إِنَّهَا لَيْكَةُ الْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ۞ لَيْلَةُ الْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ لَنَزُلُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِي الْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾ ..

وَمِنْ سُنَنِ نَبِيِّ الْهُدَى، فِي شَهْرِ الثَّوَابِ والْعُلَا: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ بِتَمَرَاتْ، وَاغْتِرَافُ الْمَاءِ حَسَوَاتْ.. وَعَدَمُ مِلْءِ الْبِطْنَهُ؛ لِئَلَّا تَذْهَبَ الْفِطْنَهُ، وَلِكَيْ لَا تَخْمَدِ الْحِكْمَهُ.. فَكَثْرَتُهُ مِفْتَاحُ الدَّاءُ، وَتَثْلِيثُهُ أَصْلُ الدَّوَاءُ.

أَقْلِلْ طَعَامَكَ مَا اسْتَطَعْتْ فَإِنَّهُ نَفْعُ الْجُسُومِ وَصِـــتَّةُ الْجُسُومِ وَصِــتَّةُ الأَبْدَانِ الأَبْدَانِ

لَا تُكْثِرَنَّ مِـــنَ الطَّعَامِ تَسَمُّنَّا فَجُسُومُ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُ سِمَانِ اللَّهِ لَع

<sup>(1)</sup> سورة القَدر.

<sup>(2)</sup> الأبيات من نونية القحطاني.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن ماجة (1690)، وقال الألباني: «حسن صحيح».

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري (1804).

وَخَلَائِقُ النَّبِيِّ فِي رَمَضَانْ، تَصُبُّ فِي يَنَابِعِ الإِيهَانْ، وَتُخْبِرُ عَنْ الْمَقَامَاتِ الإِحْسَانْ.. كَانَ إِذَا حَلَّ الشَّهْرُ الَفْضِيلْ، سَخَى وَجَادَ بِالْعَطَاءِ الْجَزِيلْ، وَأَضَاءَ مِنْبَرَهْ، وَشَدَّ مِثْزَرَهْ، وَزَادَ الْعَطَاءَ وَالْمَكْرُمَهُ، وَكَانَ الْجَزِيلْ، وَأَضَاءَ وَالْمَكْرُمَهُ، وَكَانَ الْجَوْدَ مِنَ الرِّيح الْمُرَسَلهُ» (1).

يَا حَبَّذَا نَهْجُ رَسُولِ اللَّهُ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتَى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، وَهَا هِي زَوْجُهُ، وَصَفِيَّتُهُ وَحِبُّهُ، عَائِشَةُ بِنْتُ خَيْرِ صَحْبِهُ، تَأذَنُ لَهُ فِي قِيَامِ اللَّيْل، وَهِي إِلَى قُرْبِهِ شَدِيدَةُ الْمَيْل، تَسْأَلُهُ عَنْ طُولِ قِيَامِهُ، وَتَواصُل قِرَاءَتِهِ وَهِي إِلَى قُرْبِهِ شَدِيدَةُ الْمَيْل، تَسْأَلُهُ عَنْ طُولِ قِيَامِهُ، وَتَواصُل قِرَاءَتِهِ وَصِيامِهُ، وَقَدْ تَوَرَّمَتْ رِجْلَاهُ، وَتَفَطَّرَتْ سَاقَاهُ، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَرَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَرَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَارْتَفَعَتْ بِالدُّعَاءِ يَدَاهُ، وَلَهَجَتْ بِالثَّنَاءِ شَفَتَاهُ.. فَيَقُولُ فِي تَوَاضُع وَخُشُوعْ، وَذِلَّةٍ لِلَّهِ وَخُضُوعْ، قَوْلًا عَظِيمًا شَهِيرَا: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبدًا شَكُورَا» وَكُمُوعْ، وَذِلَّةٍ لِلَّهِ وَخُضُوعْ، قَوْلًا عَظِيمًا شَهِيرَا: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبدًا شَكُورَا» (أَ

أَوْرَادُ النَّبِيِّ فِي رَمَضَانْ، عُقُودٌ مِنْ خَالِصِ الإِيمَانْ.. تَبْتَدِي فِي جَوْفِ الظَّلَامْ، بَيْنَ تَهَجُّدٍ وَقِيَامْ، وَمُنَاجَاةِ رَبِّ الأَنَامْ، يَتْبَعُ الْفَرِيضَةَ النَّافِلَهْ، وَرُوحُهُ لِلَّهِ مَاثِلَهْ، وَدُمُوعُهُ سَخَّاءُ هَامِلَهْ، وَطَاعتُهُ لِلَّهِ عَاجِلَهْ.

يَقْطَعُ اللَّيْلَ تَرتِيلًا ، وَيَتَبَتَّلُ إِلَى اللَّهِ تَبْتِيلًا ، يَخَافُ يَوْمًا وَبِيلًا ، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ تَبْتِيلًا ، يَخَافُ يَوْمًا وَبِيلًا ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُزَمِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّه

صَلَّى عَلَيْكَ اللَّه، يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّه.. أَفْضَلَ مَنْ صَلَّى وَصَامْ، وَقَامَ لِلَّهِ فِي الظَّلَامْ.. دُنْيَاكَ بَلَاخُ لِلْآخِرَهْ، لَا تُسَاوِي عِنْدَكَ خَرْدَله، مُطَبِّقًا

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (1/ 230)، وقال شعيب الأرناؤوط: «صحيح».

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1078)، ومسلم (7302).

<sup>(3)</sup> سورة المُزَمِّل: 1-5.

مَقُولَتَكَ الْعَلْيَاءْ، عَنْ دُنْيَا الْكِبْرِ وَالْفَنَاءْ، إِنَّهَا دَارُ ابْتِلَاءْ، كَرَمَادٍ جَعَلَتْهُ أ الرِّيَاحُ هَبَاءْ، وَإِلَّا لَمَا سُقِيَ الْكَافِرُ مِنْهَا جَرْعَةَ مَاءْ.

فَيَا وَيْحَ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاه، وَزَلَّ فِيهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهْ.

نُرَقِّعُ دُنْيَ اللَّهِ بِتَمْزِيقِ دِينِنَا فَلَا دِينُنَا يَبْقَى وَلَا مَا

ڹٛۯڡٞٞۼؙ

لَّهُ رَبَّهُ وَجَادَ بِدُنْيَاهُ لِمَا

فَطُوبَ مِي لِعَبْدِ آثَرَ اللَّهَ رَبَّ مهُ يُتُوقَ اللَّهَ رَبَّ مِنْ اللَّهَ رَبَّ مِنْ اللَّهَ رَبَّ مِنْ



<sup>(1)</sup> البيتان من «بحر الطويل»، انظر: عرائس المجالس لابن عبد البر.

## السَّدَادْ فِي ذِكْرِ الْجِهَادْ





وَفِي مَقَامَةِ السَّدَادْ، نتَحَدَّثُ عَنِ الْعُدَّةِ وَالْعَتَادْ، وَنُهَيِّئُ النُّفُوسَ لِلْجِهَادْ، وَبِالتَّعَرُّفِ عَلَى عَدُوِّنَا الْخَطِيرْ، مِنْ أَبْنَاءِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرْ.. كَيْفَ سَحَقُوا عِظَامَ الأَطْفَالْ، مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالأَشْبَالْ.. وَكَيْفَ كَيْفَ سَحَقُوا عِظَامَ الأَطْفَالْ، مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالأَشْبَالْ.. وَكَيْفَ يُوَاجِهُونَ الْحَجَرَ بِدَبَّابَهْ، وَيْقَتُلُونَ مَنْ يُشِيرُ لَهُمْ بِالسَّبَّابَهْ.. وَكَيْفَ الْمُتَلَبُوا الأَرَاضِي، وَكَذَّبُوا فِي الْعُهُودِ وَالقَوَاضِي، وَخَانُوا فِي الْحَاضِرِ السَّلَبُوا الأَرَاضِي، وَكَذَّبُوا فِي الْعُهُودِ وَالقَوَاضِي، وَخَانُوا فِي الْحَاضِرِ وَالْمَاضِي، وَكَيْفَ يَسْخَرُونَ مِنْ دِينِنَا، أَمْ كَيْفَ يُنَجِّسُونَ قُدْسَنَا؟!

أَمْ سَلِ الْمَجُوسَ مِنَ الْهُنْدُوسْ، كَيْفَ قَطَعُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّوُوسْ؟! وَكِيْفَ يُحَاصِرُونَ اللَّوُوسْ؟! وَكَيْفَ يُحَاصِرُونَ اللَّهُ وُوسْ؟! وَكَيْفَ يُحَاصِرُونَ الْمُسْلِمِنَ فِي كَشْمِيْر، وَيَضْرِبُونَ كَبِيرَهُمْ وَالصَّغِيرْ؟!.. وَاصْدَعْ فِي الْمُسْلِمِنَ فِي كَشْمِيْر، وَيَضْرِبُونَ كَبِيرَهُمْ وَالصَّغِيرْ؟!.. وَاصْدَعْ فِي جُمُوعِهِمْ، وَاصْرُحْ فِي آذَانِهِمْ، بِقَوْلِ مَنْ قَالْ، فِي وَصْفِ هَذَا الْحَالْ:

مَلَكُنَا فَكَانَ الْعَفْوُ مِنَّا سَجِيَّةً

وَلَــمَّا مَلَــكْتُمْ سَـالَ بِالــدَّمِ أَبْطُـحُ وَحَلِّــلْتُمُ قَتْلَ الأُسَـارى وَطَالَـمَـا

غَدَوْنَا عَلَى الأَسْرَى نَمُنُّ وَنَصْفَحُ

وَحَسْبُكُمُ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَا

وَكُلُّ إِنَّاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنْضَحُ

كَذَبَ مَنْ زَعَمْ أَنَّ الإِسْلَامَ انْتَشَرَ بِسَيْف، أَوَ بِإِرْهَابٍ وخَوْف. لَوْ كَانَ ذَلِكَ حَقَّا، وَمَا زَعَمُوهُ صِدْقَا. لَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَام دُولُ، بَعَدْمَا زَالَ سُلطَانُهُ الْجَلَلْ، وَضَاعَتْ خِلَافَتُهُ وَأَصَابَهَا الهَمَلْ. وَلكِنَّهُ انْتَشَرَ بِالْمَحَبَّهُ، لَا بِالسَّيْفِ وَالْمَسَبَّهُ، وَتَبَصَّرْ قَوْلَ رَبِّكْ: ﴿ وَلَوَكُنتَ فَظًا غِيظَ الْهَمَالُ اللهَ مَلْ اللهَ مَلْ اللهَ عَلْمَا غَلِظ اللهَ مَنْ مَوْلِكُ اللهَ مَنْ مَوْلِكُ اللهَ اللهَ مَنْ مَوْلِكُ اللهَ مَنْ مَوْلِكُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

وَهَكَذَا الأَمْرُ دَائِمَا، لَدَى مَنْ كَانَ مَادِحًا وَلاَئِمَا، أَنَّ (مَنْ لَطُفَتْ كَلِمَةُهْ، وَجَبِتْ مَحَبَّتُهْ).. وَأَنَّ الْقُلُوبَ لا تُشْتَرى، لَا بِالْمَالِ والْحُلَى، وَلَا الثِيَّابِ وَالطِّلا.. وَإِنَّمَا الْقُلُوبُ تَسْتَهِمْ، لَدَى الأَقْرَبِينَ وَغَيْرِهِمْ، بِاللَّهِ لَا الثِيَّابِ وَالطِّلا.. وَإِنَّمَا الْقُلُوبُ تَسْتَهِمْ، لَدَى الأَقْرَبِينَ وَغَيْرِهِمْ، بِاللَّهِ لَا بِمَالِهِمْ، ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ وَلَا وَكَنَّ اللَّهَ أَلْفَ بِمَالِهِمْ، ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ

يَا مَنْ مِنَ الْمَوْتِ خَافْ ، وَحَرِصَ عَلَى سَلَامَتِهِ مِنَ الْإِثْ لَافْ، وَاهْ تَمَّ لِعَائِلَتِهِ وَالْأَخْلَافْ، وَرَكَنَ إِلَى زُمْرَةِ الضِّعَافْ.. اسْتَيْقِظْ مِنْ سُبَاتِكْ، فَإِنَّ الْعَائِلَتِهِ وَالْأَخْلَافْ، وَرَكَنَ إِلَى زُمْرَةِ الضِّعَافْ.. اسْتَيْقِظْ مِنْ سُبَاتِكْ، فَإِنَّ الضَّعَافْ.. السَّيْقِظْ مِنْ سُبَاتِكْ، فَإِنَّ الضَّعَافْ. الْمَوْتَ آتٍ وَرَاءَكْ، وَأَفِقْ مِنْ وَهْمِكْ، فَلَنْ تَبْلُغَ هَمَّكْ، إِلاَّ بِطَوْع رَبِّكْ.

يَا مَنْ غَرَّتُهُ الْأُسْرَهُ، وَاتِّبَاعُ الْخَادِمَةِ وَالْحُرَّهُ، وَجَرْعُ النَّبِيذِ وَالْخَمْرَهُ.. أَمَا عَلِمْتَ بَقُولِ أَمَا خَشِيتَ مِنَ الْقَضَاءُ، يُحِيلُ سَعَادَتَكَ إِلَى شَقَاءْ.. أَمَا عَلِمْتَ بَقُولِ الصِّدِيقْ، وَهُوَ الْحَقِيقْ، وَالْخَبَرُ الْوَثِيقْ؛ فِي نُصْحِهِ لابْنِ الْوَلِيدْ، الصِّدِيقْ، وَهُوَ الْحَقِيقْ، وَالْخَبَرُ الْوَثِيقْ؛ فِي نُصْحِهِ لابْنِ الْوَلِيدْ،

<sup>(1)</sup> آل عمران: 159.

<sup>(2)</sup> الأنفال : 63.

<sup>(3)</sup> القصص: 56.

الْبَاسِلِ الشَّدِيدْ، عَلَى كُلِّ كَافِرٍ صِنْدِيدْ، مُدَجَّجٍ بِالسِّلَاحِ عَتِيدْ، (وَصَّاهُ ، بِأَنْ يَثِقَ بِمَوْلَاهْ، وَأَنِ احْرِصْ عَلَى الْمَوْتِ تُوهَبْ لَكَ الْحَيَاهُ).

أَيُّ يَوْمَيَّ مِنَ الْمَوْتِ أَفِرُّ يَوْمَ لَا يُقْدَرُ أَمْ يَ وْمَ قُدُرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقْدَرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقَدِيرُ وَمَ لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقَدِيرُ وَمَ لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمُ لَا يُقَدِيرُ وَمَ لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمُ لَا يُقْدِيرُ أَمْ يَ وَمَ لَا يُقْدِيرُ وَمَا لَا يُقَدِيرُ أَمْ يَ وَمُ لَا يُعْمِلُونُ وَمَا لَا يُعْدَرُ أَمْ يَ وَمُ لَا يُعْدَرُ أَمْ يَ وَمُ لَا يُعْمُ لَا يُعْمَلُونُ وَلَا يُعْمُ لَا يُعْمِلُونُ وَمُ لَا يُعْمُلُونُ وَلِي أَمْ يَ وَمُ لَا يُعْمُلُونُ وَمُ لَا يُعْمُلُونُ وَالْمُ لَا يُعْمُلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَا يُعْمُلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَا يُقْدَلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَا يُعْمُلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا يُعْمُلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ لَا يُعْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَا يُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُعْلِمُ مِنْ إِلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَال

يَــوْمَ لَا يُسْقُدَرُ لَا أَدْفَعْهُ وَمِنَ الْمَقْدُورِ لَا يَنْجُو الْحَذِرْ

يَا مَنْ يَبْتَغِي الْحَلَّ فِي الْوَطَنِيَّهُ، وَالْمَجْدَ فِي الْقَوْمِيَّهُ، وَالنَّصْرَ بِالْمُفَاوَضَاتِ السِّرِيَّهُ، عُدْ أَدْرَاجَكَ وَادْرُجْ، وَإِلَى سَاحِ الْوَغَي فَاخْرُجْ، وَإِلَى سَاحِ الْوَغَي فَاخْرُجْ، وَوَكَ الزَّيْفَ وَالْبَهْرَجْ.. فَإِنَّمَا الْحَلُّ جِهَادْ، وَهَجْرُ الْقَيْنَاتِ وَالرُّقَادُ، وَبَدْلُ الطَّريفِ وَالتِلادْ:

#### وَمَنْ يَخْطُبِ الْحَسْنَاءَ لَمْ يُغْلِهَا المَهْرُ

وَيَا مَنْ يُجَهِّزِ الْجُيُوشَ بِغَيْرِ الدِّينْ، وَيَرْعُمُ أَنَّ عَتَادَهُ مَكِينْ، لَقَدْ رَكَنْتَ لِرُكْنِ وَهِينْ، وَتَرَكْتَ حَبْلَ الْجِهَادِ الْمَتِينْ.. فَهُوَ لاَ يَفِلُّ سَيْفَهُ، رَكَنْتَ لِرُكْنِ وَهِينْ، وَتَرَكْتَ حَبْلَ الْجِهَادِ الْمَتِينْ.. فَهُوَ لاَ يَفِلُّ سَيْفَهُ، بَلْ يَحْرِقُ شِتَاءَ الْعَدُوِّ وَصَيْفَهُ.. أَعْظِمْ بِكَ يَا جِهَادُ فِي أَجْرِكْ، فَقَدْ طَابَ نَلْكُ، وَهَطَلَ صَوْبُكَ وَوَبْلُكْ.. فَانْهَضْ يَا أَخِي لِلْجِهَادِ بِلاَ تَوَانِي، بِاسْمِ النَّعْب، وَهُ وَيُعْمُ أَعْدَاءَكَ الْحَقِّ وَنُورِ الْقُرْآنِ.. وَبِاسْمِ اللَّهِ لَا بِاسْمِ الشَّعْب، تُنْصَرُ وَيَعُمُّ أَعْدَاءَكَ الْحَقِي وَلُودِ الْقُرْآنِ.. وَبِاسْمِ اللَّهِ لَا بِاسْمِ الشَّعْب، تُنْصَرُ وَيَعُمُّ أَعْدَاءَكَ الْرَعْنِ وَلَا رَبِّكَ الْمَتِينْ: ﴿ وَلَقَدْ صَتَبَنَا فِ الزَّيُورِ مِنْ بَعْدِ الذِي لَى اللهِ لا بِاسْمِ اللَّهُ عَلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِي وَلَيْ الْمَتِينُ : ﴿ وَلَقَدْ صَتَبَنَا فِ الزَّيُورِ مِنْ بَعْدِ الذِي لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَاذْكُرْ قَوْلَ الْبَارِعْ، فِي مَثَلِهِ الشَّائِعْ، وَبَيْتِهِ الذَّائِعْ، وَنُصْحِهِ الْمَاتِعْ:

وَكُلُّ كَسْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْبُرُهُ وَمَا لِكَسْرِ قَنَاةِ الدِّينِ جُبْرَانُ

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء: 105.

فَاللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى الْجِهَادْ، وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ التَّنَادْ، وَوَفِّقْنَا إِلَى مَا فِيهِ السَّدَادْ.

### كَشْفُ الْحَقَائِقِ وَالآيَاتْ

فـي

مَقَامَةِ السُّجُونِ وَالْمُعْتَقَلاَتْ



#### كَشْفُ الْحَقَائِقِ وَالآيَاتْ فِي مَقَامَة السُّجُونِ وَالْعُتَقَلاَتْ

أَيَّهَا الْمُعَذَّبُونَ فِي السُّجُونْ، بَيْنَ صُرَاحِ وَتَأُوُّهٍ وَأَنِينْ، بِأَيِّ جُرْمٍ تُعَذَّبُونْ، وَبِأَيِّ ذَنْبِ تُجَرُّونَ وَتُسْحَبُونْ؛ لأَنَّكُمْ تَقُولُونَ وَبُّنَا اللَّهْ، وَمَا لأَنَّكُمْ تَقُولُونَ وَبُّنَا اللَّهْ، وَمَا للَّهْ، وَأَنَّ الْوَاحِدَ الْمَعْبُودَ هُو اللَّهْ، وَأَنَّ الْحُرْمُ فَرْعِ اللَّهْ، .!!!

أَلِهَذَا السَّبَبِ تُعَنَّبُونْ؟، وَفِي السُّجُونِ تَقْبَعُونْ، وَتَحْتَ السِّيَاطِ تُجْلَدُونْ، وَمِنْ حُقُوقِكُمْ تُحْرَمُونْ..؟!

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا، وَعلَى الْعَذَابِ كَابِرُوا، وَاذْكُرُوا سَلَفَكُمْ كَبِلَالْ، وَرَامُوا مِنْهُ الْكُفْرَ بِذِي الْجَلَالْ، وَرَامُوا مِنْهُ الْكُفْرَ بِذِي الْجَلَالْ، وَرَامُوا مِنْهُ الْكُفْرَ بِذِي الْجَلَالْ، وَصَفَّدُوهُ فِي نِيرَانِ الرِّمَالْ، وَحَرَمُوهُ الْمَاءَ وَأَكْرَمُوهُ وَصَفَّدُوهُ بِالحِبَالْ، وَحَرَمُوهُ الْمَاءَ وَأَكْرَمُوهُ وَصَفَّدُوهُ بِالحِبَالْ، وَوَتَقُوهُ وَعَذَّبُوهُ، وَصَفَّدُوهُ وَسَبُّوهُ، وَرَمَوْهُ بِكُلِّ إِفْكِ وَمُحَالْ..!!

غَيْرَ أَنَّهُ بَقِيَ مُوَحِّدًا، وَعلَى الْعَذَابِ مُتَجِلِّدَا، وَضِدَّ الظَّالِمِينَ صَامِدَا، فَيْرَ أَنَّهُ بَقِيَ مُوَحِّدًا، وَعلَى الْعَذَابِ مُتَجِلِّدَا، وَضِدَّ الظَّالِمِينَ صَامِدَا، لَقَدْ وَاجَه بِرَبِّهِ الْعُتَاهُ، وَاسْتَعَانَ وَتَجَلَّدَ بِاللَّهُ، وَسَلَّمَ الأَمْرَ إِلَى مَوْلاهُ، وَلَهُ إِلَّا أَحَدُ، ثُمَّ أَحَدُ أَحَدُ، ثُمَّ أَحَدُ، ثُمَّ أَحَدُ، ثُمَّ أَحَدُ، ثُمَّ أَحَدُ، ثُمَّ أَحَدُ، ثُمَّ الصَّمَدُ.

فَقُلْهَا: «أَحَدُ أَحدُ» فِي وَجْهِ كُلِّ مَنْ كَابَرَ وَجَمُدُ، وَفِي عَيْنِ كُلِّ عَمِيلِ وَغِدْ، مَنْ لِلدُّنْيَا عَبَدْ، وَتَرَكَ رَبَّهُ الصَّمَدْ، وَعَامَلَ الصَّهَايِنَةَ بِعَمَدْ، وَحَرَسَ

إِسْرَائِيلَ وَسَجَدْ، لِعُمَلَائِهِ مِنْ أَعْدَاءِ الْأَمَةُ الْفُسُدْ.

قُولُوا: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ (1) ، وَصِيحُوا فِي الْمَحَافِلِ: ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ (2) ، وَصِيحُوا فِي الْمَحَافِهُ: ﴿ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ الصَّمَدُ ﴾ (2) ، وَثُورُوا عَلَى الْوَثَنِيِّنَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يَكُنُ اللّهُ ، وَلَا يُولُوا لِحُكَّامِكُمْ: أَفِيقُوا مِنْ غَيِّكُمْ ، إِذْ لَا رَبَّ إِلّا اللّهُ ، وَلَا يُولُوا لِحُكَّامِكُمْ: أَفِيقُوا مِنْ غَيِّكُمْ ، إِذْ لَا رَبَّ إِلّا اللّهُ ، وَلَا وَاحِدَ سِوَاهُ ، فَهُو سُبْحَانَهُ الأَحَدُ ، قَضَى كَمَا فِي سُورةِ الإِخْلَاصِ وَالصَّمَدُ ، بأَنَّهُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُكُنُ لَهُ مُكُنُ اللّهُ مُكُلُ اللّهِ مُكُنُ اللّهُ مَا مُكُلُوا أَحَدُ ﴾ (1) .

ثُمَّ صِيحُوا وَاهْتِفُوا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، وَقُولُوا مَا قَالَ السَّحَرَةُ لِفِرْعَوْن، بَعْدَمَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَطَلَبُوا مِنْهُ العَوْن: ﴿ فَأَقْضِ مَآ أَنَتَ قَاضِ ۖ إِنَّمَا نَقْضِى لِفِرْعَوْن، بَعْدَمَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَطَلَبُوا مِنْهُ العَوْن: ﴿ فَأَقْضِ مَآ أَنَتَ قَاضِ ۗ إِنَّمَا نَقْضِى فَيْ اللَّهِ وَطَلَبُوا مِنْهُ العَوْنَ فَيَا وَمَآ أَكُرهُ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْهُ مَن إِنَّا لِيَغْفِر لَنَا خَطْيَئنا وَمَآ أَكُرهُ مِنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْهُ مَن يَأْتِهِ مَعْ مِنَا لِيَعْفِر لَنَا خَطْيَئنا وَمَآ أَكُرهُ مِنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَاللَّهُ خَيْرُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ مِنَ السِّعْرِ وَاللَّهُ خَيْرَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّعْرِ مَن يَأْتِهِ مَا وَلَا يَعْفِى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا السَّعْرِ عَلْ اللَّهُ مَا السَّعْرِ عَلْ اللَّهُ مَا السَّمْ مِن اللَّهُ مَا السَّالِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّالِ مَن اللَّهُ مَا السَّعْدِ مَا أَلْوَاللَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّالِ مَن اللَّهُ مَا السَّعْلِ عَلَى السَّالِ مَا السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّالَةُ مَا السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلَالِ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الللَّهُ اللْعَلْمُ اللللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَيُّهَا الْمُجَاهِدُونَ الْمُعَنَّبُونْ، أَيُّهَا الصَّامِدُونَ الْمَسْجُونُونْ، أَيُّهَا الاَّطْهَارُ عَنْ كُلِّ مُجُونْ، أَيُّهَا الأَعِفَّةُ عَنْ كُلِّ سُوءِ الظُّنُونْ، اصْبِرُوا عَلَى الأَطْهَارُ عَنْ كُلِّ مُجُونْ، أَيُّهَا الأَعِفَّةُ عَنْ كُلِّ سُوءِ الظُّنُونْ، اصْبِرُوا عَلَى بَلاَئِكُمْ ، وَلا تَخَالُوا أَنَّكُمْ وَحْدَكُمْ، فَإِنَّا وَاللَّهِ عَلَى فِرَاقِكُمْ لَمَحْزُونُ وَنُ ونْ، وَلاَ تَخَالُوا أَنَّكُمْ وَحْدَكُمْ، فَإِنَّا وَاللَّهِ عَلَى فِرَاقِكُمْ لَمَحْزُونُ ونُ ونْ، وَإِنَّا عَلَى سِجْنِكُمْ لَمَقْهُورُونْ. فَالْقَلْبُ يَحْزَنُ كَمَدَا، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ حُزْنًا وَلَا عَلَى سِجْنِكُمْ لَمَقْهُورُونْ. فَالْقَلْبُ يَحْزَنُ كَمَدَا، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ حُزْنًا وَلا وَرَمَدَا، وَالْكَفَّ يَضْرَعُ دُعَاءً وَحَمْدَا.. وَلا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا وَلا نَجُودُ وِينَنَا لِغَضَبِنَا، وَلاَ تَأْخُذُنَا مَشَاعِرُنَا بَعِيدًا عَنْ شَرْعِنَا.. فَاصْبِرُوا، ثُمَّ

<sup>(1)</sup> سورة الإخلاص: 1.

<sup>(2)</sup> سورة الإخلاص: 2.

<sup>(3)</sup> سورة الإخلاص: 3.

<sup>(4)</sup> سورة الإخلاص: 4.

<sup>(5)</sup> سورة طه: 72-75.

اصْبِرُوا.. فَوَاللَّهِ إِنَّ سِجْنَكُمْ لَهُوْ سِجْنُ لِحُكَّامِكُمْ، وَإِنَّ عَذَابَكُمْ لَهُوَ عَذَابُ لَأَعْدَائِكُمْ، وَإِنَّ عَذَابُ لَهُو مَهْ.. عَذَابُ لَأَعْدَائِكُمْ .. فَلاَ تَظُنُّوا أَنَّهُمْ يَهْنَؤُونَ بِشَرْبَهْ، أَوْ يَتَمَتَّعُونَ بِنَوْمَهْ.. وَاسْمَعُوا رَبّكُمْ يَقُولُ، عَنْ حَالِ الأَعْدَاءِكَاشِفًا الْمَجْهُولُ: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ وَاسْمَعُوا رَبّكُمْ يَقُولُ، عَنْ حَالِ الأَعْدَاءِكَاشِفًا الْمَجْهُولُ: ﴿إِن يَمُسَسُكُمْ وَاسْمَعُوا رَبّكُمْ يَقُولُ، عَنْ حَالِ الأَعْدَاءِكَاشِفًا الْمَجْهُولُ: ﴿إِن يَمُسَسُكُمْ وَاسْمَعُوا رَبّكُمْ يَقُولُ، وَتَلْكَ الْأَيْنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (١) ، وَقَلَاللَهُ مَا لَا شَعْدُ مَسَ الْقَوْمَ وَرَبُّ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَتَعَلَى اللّهِ مَا لَا يَتَعَلَى اللّهِ مَا لَا يَرْبُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْبُونَ فَإِنْ مَنْ اللّهِ مَا لَا يَجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْبُونَ فَإِنْ عَنْ مَا لَا عَنْ اللّهِ مَا لَا يَجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْبُونَ فَإِنّهُمْ يَأْلُمُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَرْبُونَ فَإِنْ اللّهِ مَا لَا يَعْدُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْبُونَ فَإِنْ عَلَى اللّهُ لَهُ وَا تَأْلُمُونَ فَإِنّهُمْ يَأْلُمُونَ كُمَا تَأْلُمُونَ وَيَالِكُولُ اللّهُ مَا لَا يَتَعْمُونَ اللّهُ مَا لَا يَتُونُ وَيَعْهُمْ يَأْلُمُونَ فَا يَعْمُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَتَكُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا عَمْ يَأْلُونَ فَا اللّهُ هُولُونُ اللّهُ مَا لَا عَلْمُ مَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُونَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

إِذَنْ أَنْتُمُ الفَائِزُونْ، وَأَنْتُمُ المَنْصُورُونْ؛ لأَنَّكُمْ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونْ، وَأَنْتُمْ قَسْجَنُونَ فِي يَرْجُونْ، وَأَنْتُمْ تُسْجَنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ، وَهُمْ السَّاجِنُونَ وَهُمُ الْبُغَاهُ..!

تَمَسَّكُوا بِنَهْجَةِ سَلَفِكُمْ مِنْ أَتْبَاعِ الأَنْبِيَاءْ، وَمِنْ سَادَةِ الصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءْ.. إِذْ كَانُوا كَمَا جَاءَ فِي الْقَوْلِ الأَثِيرْ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْشَرُونَ فَاللَّهُ هَدَاءْ.. إِذْ كَانُوا كَمَا جَاءَ فِي الْقَوْلِ الأَثِيرْ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْشَرُونَ فَا بِالْمَنَاشِيرْ، فَمَا يَرُدُّهُمْ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِمْ، لَا يُوقِعُ الشَكَّ فِي قُلُوبِهِمْ، فَإِلْمَنَاشِيرْ، فَمَا يَرُدُّهُمْ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِمْ، لَا يُوقِعُ الشَكَّ فِي قُلُوبِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانُوا أَثْبتَ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، مَعَ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ الْقَواسِي، وَإِنَّمَا كَانُوا بَالنَّوَاصِي، ومِنْ كُلِّ مُجْرِم وَعَاتٍ وَعَاصِي..!

تَمَسَّكُوا فَأَنْتُمْ عَلَى شِرْعَةِ أَصْحَابِ الأُخْدُودْ، إِذْ صَبَرُوا لِرَبِّهِمُ الْمَعْبُودْ، فَأَوْعَزَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ اليَهُودْ، وأَهَاجُوا عَلَيْهِمْ حَاكِمَهُمْ، وَكَمَا يَفْعَلُونَ مَعَنَا فَهَذَا حَالُهُمْ. فَمَا كَانَ مْنِهُ إِلَّا أَنْ صَفَّدَهُمْ بِالأَغْلَالْ، وَشَقَّ لَهُمُ الأَخَادِيدْ، بِمَشُورةٍ مِنَ الْيَهُودْ؛ إِذْ كَانُوا عَلَى الْعَذَابِ شُهُودْ، فَحَرَّقُوهُمْ بِالنِّيرَانْ؛ لأَنَّهُمْ أَعْلَنُوا لِلَّهِ الإِيمَانْ، عَلَى الْعَذَابِ شُهُودْ، فَحَرَّقُوهُمْ بِالنِّيرَانْ؛ لأَنَّهُمْ أَعْلَنُوا لِلَّهِ الإِيمَانْ،

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران : 140 .

<sup>(2)</sup> سورة النساء: 104.

وَرَامُوا إِلَيْهِ الإِذْعَانْ، وَاسْمَعْ لِربِّكَ وَهُو يَقُولُ مُتَوَعِّدَا، لِلْيَهُ وِدِ وَلِمَـنْ كَانَ مُتَهَوِّدِ ﴿ وَلِمَـنْ كَانَ مُتَهَوِّدِ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُؤْمُودِ ﴾ (1) .

ثُمَّ مَاذَا يَا رَبَّ الْعِبَادْ، مَا هَذَا الْقَسَمُ فِي تِلْكَ الآيَاتِ الشِّدَادْ؟! مَقَاطِعُ قَصِيرَهْ، وَجُمَلُ صَغِيرَهْ، كَأَنَّهَا وَقْعُ الصَّخْر، دِفَاعًا عَمَّنْ سَامَهُمُ الْمُتَهَوِّدُونَ الْقَهْرِ. فَيَقُولُ رَبُّ الْعِبَادْ، فِي الْحُكَّامِ الْمُتَهَاوِدِينَ الأَوْغَادْ، وَلِيطَانَتِهِمْ مِنَ الْعُقَلاءِ وَالنَّبَلاءِ وَالسَّادَةِ ذَوِي الإِفْسَادُ ﴿ قُيلَ أَعْعَبُ الْخُدُودِ ﴾ [المُتَهَاوِدِينَ الأَفْعَلُ مُنْ سَلَكَ دُرُوبَهُم، وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ دُرُوبَهُم، وَلَا لَعًا لِذِلَّتِهِمْ، وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ دُرُوبَهُم، وَلَا لَعًا لِذِلَّتِهِمْ.!

ثُمَّ يَحْكِي رَبُّنَا حَالَ الْمُجْرِمِينْ لَائِمًا، مِنْ تَلَذُّذِهِمْ بِعَذَابِ الصَّالِحِينْ وَشُهُودِهِمْ أَفْعَالَ زَبَانِيَّتِهِمُ الْمُجْرِمِينْ: ﴿ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ اِذَهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وَشُهُودِهِمْ أَفْعَالَ زَبَانِيَّتِهِمُ الْمُجْرِمِينْ: ﴿ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ إذْ هُرَ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ أن مُثَلَّ الْمُجْرِمِينْ ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَرْبِرِ الْمُهِينْ، قَدِيمًا وَلَدَى كُلِّ الْمُجْرِمِينْ ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَرْبِرِ الْمُجْرِمِينْ ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَرْبِرِ الْمُجْرِمِينْ ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَرْبِرِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَرْبِرِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَرِيزِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَرِيزِ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِينَ ، قَدِيمًا وَلَدَى كُلّ الشَمَونِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ ألْذِي لَذَى اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعَنْ الْعَمْرِينَ اللّهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ الْعَمْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلُولُ مَا عَلَى عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُهُمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهِ اللّهِ الْعِيلِي اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

ثُمَّ يُقَرِّرُ رَبُّنَا الْعَلِيْ، فِي كَلَامِهِ الْبَهِيْ، قَرَارًا أَزَلِيَّا مُطْلَقَا، لِكُلِّ عَدُوً لِلإِسْلَامِ مُطَبِقًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ لَوْ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُمْ عَذَابُ الْمُرِيقِ ﴾ (ق)، ويُحَذِّرُ فَيَقُولْ، فِي حَقِّ كُلِّ حَاكِمٍ مَخْذُولْ، يُعَذِّبُ عِبَادَ اللَّهُ، وَيُفْسِدُ فِي دِينِ اللَّهُ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَيُعِيدُ ﴿ وَيُعَدِدُ ﴿ وَمُعَوَ

<sup>(1)</sup> سورة البروج: 1-3.

<sup>(2)</sup> سورة البروج: 4.

<sup>(3)</sup> سورة البروج: 5-7.

<sup>(4)</sup> سورة البروج: 8،9.

<sup>(5)</sup> سورة البروج: 10.

ٱلْفَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهُ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ اللَّهِ فَعَالُّ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (١).

أَيُّهَا الْقَابِعُونَ فِي سُجُونِ الْحُكَّامُ، لَا تَقُولُوا عَلَى الإِسْلَامُ السَّلَامُ، وَسَرْعُهُمْ إِلَى انْمِحَاقْ.. اصْبِرُوا وَلَا يَشْمَا الإِسْلَامُ بَاقْ، وَالْحُكَّامُ وَشَرْعُهُمْ إِلَى انْمِحَاقْ.. اصْبِرُوا وَلَا تَجْزَعُوا، وَمِنَ الْوَعِيدِ لَا تَفْزَعُوا.. إِنَّمَا هِيَ تَجْزَعُوا، وَمِنَ الْوَعِيدِ لَا تَفْزَعُوا.. إِنَّمَا هِيَ النَّامْ، ثُمَّ سِنِينَ وَأَعْوَامْ، وَيَحِقُّ وَعَدُ اللَّه، فِي كُلِّ ظَالِمٍ غَشُومٍ لَاه، بِأَنْ يَحْبُو عَلَى صَدْرِه، وَيَحْمِلْ خَطَايَاهُ وَوِزْرَه، وَأَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِه، يَعْرَفُ عَلَى صَدْرِه، وَيَحْمِلْ خَطَايَاهُ وَوِزْرَه، وَأَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِه، وَأَنْ يُعْرَفَ عَلَى صَدْرِه، وَيَحْمِلْ خَطَايَاهُ وَوِزْرَه، وَأَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِه، وَأَنْ يُعْرَفَ عَلَى صَدْرِه، وَيَعْمِلْ خَطَايَاهُ وَوِزْرَه، وَأَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِه، وَأَنْ يُعْرَفَ عَلَى صَدْرِه، وَيَعْمِلْ خَطَايَاهُ وَوِزْرَه، وَأَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِه، وَأَنْ يُعْرَفِ عَلَى صَدْرِه، وَيَعْ السَّابُ الورَى، وَتُوضَعُ أَنْسَابُ مَنْ عَلَى وَجْهِهُ السَّابُ الورَى، وَتُوضَعُ أَنْسَابُ مَنْ خَلَقُ وَبَرَى، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِذَا نُوخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابُ بَيْنَهُمْ يَوْمِيدٍ وَلا يَشَابُ مَنْ ثَقَلَتُ مَوْزِينُهُ وَ فَهُمُ النَّهُ وَجُوهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِي الْتُولِ فَاللَّهُ وَبُوهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِيكَ كَلِحُونَ ﴾ "فَ نَشَاتُ وَهُمْ أَلْنَادُ وَهُمْ فِي جَهَنَم خَلِدُونَ اللَّ تَلْمُ وَجُوهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِيكَ كَلِحُونَ ﴾ ويَعْمَلُ فَا مَا اللَّهُ وَلَا أَنْفُلُهُ مُ النَّادُ وَهُمْ فِيكَ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُولِونَ اللَّهُ وَالْمُولِ وَلَا الْمُولِونَ الْمُعْمُ النَّادُ وَلَا الْمُعُولِي اللْمُولِ فَي السَّلَامُ وَالْمُولِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّه

أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُعَذَّبُونْ، بِنَصْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مُسْجُونُونْ، وَتَأَمَّلُوا غَدًا يَوْمَ تُنْصَبُ الْمَوَازِينْ، وَيَظْهَرُ الْحَقُّ الْمُبِينْ، وَيُخَاطِبُ اللَّهُ الظَّالِمِينْ، بَيْنَمَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونْ ﴿ اَلَمْ تَكُنْ اَيَتِي تُنْلَى عَلَيْكُرُ بَيْنَمَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونْ ﴿ اَلَمْ تَكُنْ اَيَتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ بَيْنَمَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونُ ﴿ اللَّهُ تَكُنْ اللَّهُ تَكُنْ اللَّهُ تَكُنْ اللَّهُ لَكُنْ عَلَيْكُمْ فَيُحِيمُونَ إِجَابَةَ الْمَخْذُولِ النَّلِيلْ، بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فَكُنَتُم بَهَا ثُكُنَ اللَّهُ اللَّ

<sup>(1)</sup> سورة البروج: 12-16.

<sup>(2)</sup> سورة المؤمنون: 101-104.

<sup>(3)</sup> سورة المؤمنون: 105.

<sup>(4)</sup> سورة المؤمنون: 107،106.

<sup>(5)</sup> سورة المؤمنون: 106.

مُجِيبْ، إِلَّا بِقَوْلَةٍ وَاحِدَهْ، وَزَاجِرَةٍ مُرْعِدَهْ، هِيَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ نَارِ جَهَنَّمْ: ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ " ثُمَّ ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ " .

فَيحِيقُ بِهِمْ أَلِيمُ الْعَذَابْ، وَيَغُدُونَ فِي عَذَابٍ وَعَذَابْ، وَفِي جَحِيمٍ وَخَرابْ، وَفِي لَعْنَةٍ وَتَبَابْ، جَزَاءً لَهُمْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَمَا اجْتَرَحَتْ وَخَرابْ، وَفِي لَعْنَةٍ وَتَبَابْ، جَزَاءً لَهُمْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَمَا اجْتَرَحَتْ نُفُوسُهُمْ، وَمَا سَفَكَتْ أَيْدِيهِمْ مِنْ دِمَاءِ الأَبْرِياءْ، وَمَا خَطَّتْ أَقْلامُهُمْ مِنْ أَفُوسُهُمْ، وَمَا سَفَكَتْ أَيْدِيهِمْ مِنْ دِمَاءِ الأَبْرِياءْ، وَمَا خَطَّتْ أَقْلامُهُمْ مِنْ أَوْامِرِ الإِعْدَامِ لِلأَتْقِيَاءْ، وَبِمَا دَافَعُوا بِهِ عَنِ اليَهُودْ، وَبِمَا أَعْلَقُوا بِهِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ الْحُدُودْ، وَبِمَا بَاعُوا بِهِ فِلِسْطِينَ بِلاَ ثَمَنْ، إِلاَّ كَرَاسِيِّهِمْ وَتَرَفِهِمْ فِي النَّعَمْ.

فَاللَّهَ الله ، يَوْمَ الإِجْتِمَاعِ بَيْنَ يَـدَيِ اللَّه ، يَـوْمَ تَبْيَضُّ وُجُـوهُ وَتَسْـوَدُّ وَجُوهْ..!!

اصْبِرُوا أَيُّهَا الْمَسْجُونُونْ.. وَصَابِرُوا أَيُّهَا الطَّائِعُونْ، وَإِلَى مُلْتَقَى النَّعِيمْ، وَإِلَى الْخُلْدِ فِي مَقَام صِدْقٍ وَبِرْ، عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدِرْ.



<sup>(1)</sup> سورة المؤمنون: 108.



هَذَا مَا جَادَتْ بِهِ الْقَرِيحَهْ، بِمَعَانٍ وَضِيحَهْ، قَصَدْتُ بِهَا النَّصِيحَهْ، فِي ثَوْبِ مَقَامَاتٍ حِسَانِ، ضَمَّنَاهَا فِكَرًا شَرْعِيَّهْ، وَمَقَاصِدَ خُلُقِيَّهْ، وَحُجَجًا مَنْطِقِيَّهْ، مَا بَيْنَ كَامِنَةٍ وَمَلْفُوظَهْ، لَدَى الْعُقَلَاءِ مَلْحُوظَهْ، فِي نَقْدِ حَالِنَا، مَنْطِقِيَّهْ، مَا بَيْنَ كَامِنَةٍ وَمَلْفُوظَهْ، لَدَى الْعُقَلَاءِ مَلْحُوظَهْ، فِي نَقْدِ حَالِنَا، وَكُشْفِ مُحَالِنَا، عَسَى الْعَافِلُ أَنْ يَسْتَفِيقْ، وَالْغَالِي بِغُلُوهِ يَسْتَضِيقْ، وَالْغَالِي بِغُلُوهِ يَسْتَضِيقْ، فَيرْجِعُ مِنْ قَرِيبْ، قَبْلَ قَرْعِ الرَّقِيبْ، وَحُلُولِ النَّحِيبْ، وَسِرْنَا فِي دَرْبِ فَيَرْجِعُ مِنْ قَرِيبْ، قَبْلَ قَرْعِ الرَّقِيبْ، وَحُلُولِ النَّحِيبْ، وَسِرْنَا فِي دَرْبِ مَعَانِي، وَنَظْمِ مَبَانِي، الْبَلِيغِ الرَّائِذ، وَاللَّغُويِيِّ الْمَاجِدْ، رَائِضِ الْحِكْمَة ، وَعَالِي الْفِطْنَةُ، الذَّكِيِّ الْأَلْمَعِيْ، أَبِي الْقَاسِم الْحَرِيرِيْ.

وَكَانَتِ الْمَقَامَاتُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: مَقَامَةُ الْمِشْكَاهُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهُ، وَالْعِقْدُ النَّضِيدُ فِي مَقَامَةِ التَّوْحِيدُ، وَالزَّبَرْجَدْ فِي مَدْحِ النَّبِيِّ مُحَمَّدُ اللهُ، وَالْعِقْدُ النَّمِينُ فِي مَقَامَةِ الْمُسْتَقْبَلِ اللهِ، وَشَذَا الْعِطْرِ فِي مَقَامَةِ الذِّكْر، وَالْعَقْدُ الْمُبِينْ فِي مَقَامَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِهَذَا الدِّينْ، وَغَايَةُ الْمَرَامْ فِي مَقَامَةِ غُرْبَةِ الْإِسْلَامْ، وَفَيْضُ الْعَلَّمْ فِي لَهَذَا الدِّينْ، وَعَايَةُ الْمَرَامْ فِي مَقَامَةِ عُرْبَةِ الْإِسْلَامْ، وَفَيْضُ الْعَلَّمْ فِي مَقَامَةِ الصَّبْر، وَمَقَامَةُ مَقَامَةِ فَضْل وَمَكَارِمِ الْإِسْلَامْ، وَعَبِيقُ الزَّهْرِ فِي مَقَامَةِ الصَّبْر، وَمَقَامَةُ مِي مَقَامَةِ الصَّبْر، وَمَقَامَةُ فِي مَقَامَةِ السَّبْر، وَمَقَامَةُ النَّيْسِيِّ فِي مَقَامَةِ السَّبْر، وَمَقَامَةُ وَي مَقَامَةِ السَّيْر، وَلَتَبْيَانْ عَنْ سُننِ النَّبِيِّ فِي مِنْ النَّبِيِ فِي مَقَامَةِ وَالْآيَانُ فِي كَشْفُ حِيلِ الشَّيْطَانْ، وَالتِّبْيَانْ عَنْ سُننِ النَّبِيِّ فِي مَقَامَةِ رَعْمِ الْجَهَادُ، وَكَشْفُ الْحَقَائِقِ وَالْآيَاتُ فِي مَقَامَةِ الصَّدُونِ وَالْمَعْتَقَلَاتْ.

وَالْحَمْدُ اللهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتْ.





| 1 | الإهداء شعرًا11                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | الإهداء نشرًا                                                                                |
|   | مِنْ وَاحَاتِ الـمَقَامَاتِ                                                                  |
|   | مَقَامةُ المِشْكَاهْ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهْ                                            |
|   | الْعِقْدُ النَّضِيدْ فِي مَقَامَةِ التَّوْحِيدْ                                              |
|   | مَقَامَةُ الزَّبَرْجَدْ فِي مَدحِ النَّبِيِّ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (1)  |
|   | مَقَامَةُ الزَّبَرْ جَدْ فِي مَدَحِ النَّبِيِّ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم(2) |
|   | شَذَا الْعِطْر فِي مَقَامَةِ الذِّكْر (1)                                                    |
|   | شَذَا الْعِطْرِ فِي مَقَامَةِ الذِّكْرِ (2)                                                  |
|   | الْعِقُد المُبِينْ فِي مَقَامَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِهَذَا الدِّينْ                            |
|   | غَايَةُ المَرَامْ فِي مَقَامَةِ غُرْبةِ الإِسْلَامْ                                          |
|   | فَيْضُ الْعَلَّامْ فِي مَقَامَةِ فَضْلِ وَمَكَارِمِ الإِسْلَامْ                              |
|   | الْبَحْرُ الرَّقْرَاقْ فِي مَقَامَةِ شِعْرِ مَكَارِمِ الأَّخْلَاقْ                           |
|   | عَبِيقُ الزَهْرِ فِي مَقَامَةِ الصَّبْرِ (1)                                                 |
|   | عَبِيقُ الزَهْرِ فِي مَقَامَةِ الصَّبْرِ (2)                                                 |
|   | مَقَامَةُ سِمْطِ الْبَيَانْ فِي كَشْفِ حَيِلِ الشَّيْطَانْ                                   |
|   | مَقَامَةُ التِّبْيَانْ عَنْ سُنَنِ النَّبِيِّ فِي رَمَضَانْ                                  |
|   |                                                                                              |

